بدراك بوالعَينِين برران الأسلامية الأستاذية الممتازة في الفيريمة الإسلامية مدرس بجامعة القاهرة

الرّواج والطلاق فى الإسلام الرّواج والطلاق فى الإسلام . يَحَثُ تَجِليلى وَدِيَراسِمَة مُوقادنة

> الطبعث الثانيت مزيدة ومنقحة ١٩٦١

> > من الطبع للمؤلف

مطبعة دارالشاكيف ٨ شناع يعقوب بالمالية بعث رسفون ١ ٣١٨٢٥

اهداءات ۲۰۰۲ حرم أ.د/ محسن خليل الإسكندرية

بدرا ل بوالعَينِينَ بَرُران الأستاذية المتازة ف السريعة الإسلامية مدرس بجامعة القاهرة

أحسكام الزواج والطلاق في للإسلام الزواج والطلاق في للإسلام المنظمة مُقارنة

الطبعت إلى النيت مزيدة ومنقحة ١٩٦١

مق الطبيع للمؤلف

مطبعة وارالة كيف ٨ شاك يعقوب بالمالية معت رسيفون ، ٢١٨٢٥ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بالتدارم الرحيم

الحمد لله باسمه نعتصم، وبحوله نستدفع، وببركته نستهدى، سبحانه لا نحصى ثناء عليه، فحمداً له فى الأولى والآخرة إنه ملهم الصواب، وولى التوفيق.

وأما بعد، فالحديث عن الأحكام الشرعية قد تناوله الكثيرون، وتحدث عن الأقدمون والمحدثون، وكتب عنه المؤلفون، فما من ناحية من نواحيها إلا وقد عرضوا لها، وجاء الكلام فيها شاملا، والاستقصاء كاملا. ولكن بالرغم من هذا فلا يكاد باحث يبحث فيها، أو دارس يدرس جانبا منها حتى يشعر بجديد، ويحس أنه أتى بثمرة شهية، ولعل السر فى ذلك أن المعانى السامية، والمبادى، الحالدة، والأسسالةويمة، لا ينضب معينها، ولا ينتهى حديثها، فلا شىء أغنى بالمعانى، وأو فر بالمبادى، من تشريع خالد، أحكامه حقيثها، فلا شىء أغنى بالمعانى، وأو فر بالمبادى، من تشريع خالد، أحكامه حقة. لا يأنيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من الحكم الخبير حقة. لا يأنيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من الحكم الخبير

هذا وقد ظهرت الطبعة الأولى لكمتاب الزواج والطلاق في الإسلام في مستهل عملى بجامعة القاهرة، ولم تلبث زمنا طويلا حتى نفدت . مما اضطرني لإعادة الطبع بعد النظر فيه ، والمراجعة الدقيقة . وتغيير ما يحتاج إلى التغيير ، وإضافة ما يقتضى الإضافة ، فإنه مامن شك أن ليس للإنسان شيء كامل لا يتطرق إليه نقصان ، كما أنه ليس هناك عمل صالح كل الصلاحية لا يحتمل شائبة ، فالسكال لله وحده .

ولعلى بهذا الاستدراك أكون قد أوفيت على الغاية . وبلغت النهاية ،

وأصلحت ما ظن أنه في حاجة إلى إصلاح . فما الشعور بالنقص إلا أول مراتب الحكال .

وقد عنيت في هذه الطبعة بالإشارة إلى مر اجعالبحث التي تعين القارىء على الرجوع إلى المصادر في غير نصب ولا تعب ، كما عرضت للقوانين الموضوعة التي يجرى العمل بها في قضائنا . وكان منهجي الذي انتهجته هو ذكر الآراء المذهبية في المسائل، وما استندت إليه من دلة وحجج، ومناقشتها مناقشة حرة ، للوصول إلى الرأى الراجح الذي يسنده الدليل ، ويقويه العهار . .

كا راعيت فى أسلوب البحث أن يكون سهلافى عبارته ، قريبا إلى الأفهام لتتيسر قراءته . ويصير فى متناول الخاصة والعامة ، يصل به القارىء إلى مقصوده ويحصل بو اسطته على ضالته فى غير مشقة ولا عنا. .

أسأل الله سبحانه أن ينفع به ، ويفيد منه ، وأن يمدنى بعونه ، ويرعانى بتوفيقه ، وأن يلهمنى السداد ، ويجعلنى دائما فى خدمة شريعته ، إنه نعم المولى ونعم النصير . ؟

برراله أبو العينين برراله

القاهرة في ( ١٥ من جادي الآخرة ١٣٨٠ القاهرة في ( ١٩٦٠ من ديسمبر ١٩٦٠)

# *مِلْمِنَا إِحْمِالُحِمِيْمُ* افتناحية الطبعة الأولى

باسمك اللهم نستلهم الصواب، ونتنى مواطن الزلل، ونحمدك حمد الشاكرين لآلائك، المقرين بنعمك، ونصلى على أفضل أنبيائك، وأشرف رسلك سيدنا محمد بن عبد للله. رسول الحمدى. ورائد السلام. ومنقذ البشرية من ضلالاتها. والآخذ بناصيتها إلى سبيل الحق وطريق اليقين. اللهم صل وسلم وبادك عليه وعلى آله و صحبه الطيبين الطاهرين. أثمة الحمدى، ومصابيح الرشاد.

أما بعد « فهذه مذكرات لدروس الشريعة الإسلامية فى أحكام الزواج والطلاق فى الإسلام الفيتها على طلاب كلية دارالعلوم بحامعة القاهرة ، أضعها بين أيديهم راجياً بها النفع والاستفادة . مؤملا الحير والهداية . ونظرا لكون الكثير من هؤلاء الطلاب لم يدرسوا قبل التحاقهم مهذه الدكلية شيئا يذكر عن الاحكام الشرعية . ولم يقفوا على مصادرها التى استنبطت منها غير عارفين عن نشأة المذاهب الفقهية وأئمتها وتطوراتها ولو طرفا يسيرا . رأيت من الخير أن أحيطهم بما يجب أن يكون طالب العلوم الشرعية على بينة منه . فصدرت التاليف بعجالة قصيرة عن الفقه الاسلامي ومصادره . وتطوره من عصر الرسول عليه السلام إلى أن نشأت المذاهب الفقهية ، وأوجزت الدكلام عن الأثمة وصحبهم وأشهر المؤلفات الفقهية في كل مذهب .

وجعلت الكتاب على قسمين : قسم خص بأحكام الزواج وتوابعه . وقسم خص بأحكام الطلاق وتوابعه .

وقد اشتمل القسم الأول ، قسم الزواج ، على ثلاث مراحل : المرحله الأولى فترة التمهيد والمقدمات . والمرحلة الثانية : فترة الإنشاء والتنفيذ . والمرحله الثالثة : الأحكام والحقوق .

واشتملت فترة التمهيد والمقدمات على الأبحاث المتعلقة بالخطبة .

واشتملت فنرة الإنشاء على عقد الزواج. وأركانه. وشروطه بأنواعها والشهادة فيه، والشروط الوضعية كما اشتملت على محرمات النساء تأبيدا وتأقيتا. وعلى الـكـفاءة في الزواج، والولى فيه.

واشتملت فترة الأحكام والحقوق على تقسيم الحقوق إلى حقوق للزوجة وحقوق للزوج وحقوق للزوج وحقوق للنوج وحقوق لله تعالى. وأوضحت كل حق من هذه الحقوق مبينا أن من حقوق الزوجة المهر. والنفقة. والعدل بين الزوجات. وأن من حقوق الزوج وجوب الطاعة من الزوجة له، والقرار في البيت. وولاية التأديب لها.

ثم عرضت الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي حل الاستمتاع وحسن المعاشرة، وأجملت الكلام عن حقوق الله تعالى المترتبة على عقد الزواج. ثم ذيلت هذا القسم بأحكام زواج المسلم بغير المسلمة. وزواج غير المسلمين في نظر الإسلام قبل الترافع إلى المسلمين وبعده. ثم ختمت هذا القسم بحكم دعوى الزوجية. وما عليه العمل بالمحاكم المصرية.

واشتمل القسم الثاني على أحكام الطلاق:

وقد قدمت لهذا القسم بمقدمة عن فرق الزواج ، ومركز الطلاق منها . واشتمل الكلام عن أحكام الطلاق على بيان تعريفه، وأركانه وصفته الشرعية ومشروعية وحكمة المشروعية . وبيان من يقع طلاقه ومن لا يقع . ومحلية الطلاق . وعدد الطلقات . والطلاق المشروع وغير المشروع . ثم تكامست عن الطلاق الهنجز والمضاف الطلاق الهنجز والمضاف الطلاق المنجز والمضاف والمعلق . ثم عن الطلاق من غير الزوج . ثم عن الرجعة وأحكامها .

ثم تكلمت عن الإشهاد على الطلاق والرجعة ثم أوضحت الخلط

ومشروعية ، ومتى يكون . وتسكلمت . عن أحكامه . وذيلته بالطلاق على مال . وتسكلمت عن الإيلاء والأقوال فيه .وشروطه. ثم عن الظهار وشروطه . وألفاظه . وأحكامه ،ثم عن اللعان وما يتعلق به من كيفية وأحكام

و بينت بعد ذلك الفرق المختلف فيها ، (الفرق الفضائية في الطبعة الثانية) وهي الفرقة بسبب العيب ، والفرقة لعدم النفقة بالإعسار ، والفرقة لغيبة الزوج ، والفرقة للضرر ، ثم تكلمت عن آثار الطلاق ، فبدأت بالعدة وشرعيتها ، وأحكام المعتدة ، وعن الإحداد ومتى يكون ، وعن نفقة المعتدة ، ثم ثنيت بالدكلام عن ثبوت النسب ، وأنواعه ثم بينت حقوق النسب وما يترتب عليه فتسكلمت عن الارضاع وعن الحضائة ، وعن نفقة القرابة من أصول وفروع وذوى أرحام ، وكانت هذه خاتمة المطاف .

وإنى أضرع إلى الله سبحانه أن مدين سيما. الرشد، وأن بجافي بهذر وبين الخطأ إنه على ما يشاء ق

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\*

مُعَتَّلُّهُ فَ ف الفق\_ه الأسلامي

#### الققه الاسمامي :

إن من يراجع كذب اللغة يجدها تفسر كلمة الفقه بالفهم. قال صاحب المصباح المنير: الفقه فهم الشيء، قال ابن فارس: وكل علم بشيء فهو فقه، (١).
 وحصه البعض بفهم المعنويات دون الحسيات، فقالوا: فقهت الكلام، ولم يقولوا: فقهت الأرض ولا السماء.

أما علماء الشرع ففسره الغزالى بأنه « عبارة عن العلم والفهم فى أصل الوضع ، يقال فلان يفقه الخير والشرأى يعلمه ويفهمه ، ولكنصار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة ، كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة(٢).

ويقول ابن خلدرن فى مقدمته (٣) . . • الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المسكملفين ، وهى متلفاه من السكمتاب والسنة ، وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة قيل لها فقه، .

كا عرفه التهانوى (٤) . بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية « الجزئية » .

٧ - و تمتاز دراسة الفقه بالكشف عن مناحى التفكير الإسلامى فى عصررالاجتهادوما بعدها، فهو يصورها تصوير أدقيقاً . ويوضح معالمها الإيضاح الصحيح ، كما يمثل الحياة الفكرية للمسلمين منذ أن كانوا معاصرين للرسول إلى أن وصلوا إلى عهود الاجتهاد والتقليد ، كما يفسر أصدق تفسيركيف كان الدين في أول أمره قائماً على كتاب الله ، وسنة نبيه ، وأن رسول الله لم ينتقل الدين في أول أمره قائماً على كتاب الله ، وسنة نبيه ، وأن رسول الله لم ينتقل الدين في أول أمره قائماً على كتاب الله ، وسنة نبيه ، وأن رسول الله لم ينتقل الدين في أول الله الم ينتقل المناه الم ينتقل المناه الم ينتقل المناه المن

١ - المصباح المنير ج ٢ ص ٨٣ ٢ - المستصفي للفزالي ج ١ ص ٤

٣ - الفكر السامي للحجوى ج ١ ص ٣٥٣

٤ ـ كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ ص ٢٦

من هذه الحياة الدنيا الأولى حتى كان الفقه قد استسكمل أهم أصوله التى قام عليها. فقد انقضى بوفاته عهد وضع الشريعة . ولم يبق للفقها، والعلماءمن بعده الا الرجوع إلى ما أثر عنه فى حياته . والتمسك بما أوحى إليه من كتاب أو سنة ، تم التطبيق عليها والتفريع حسب الظروف والمصالح العامة .

### أدوار الفقه الاسيلامي :

٣ - تدرج الفقه فى أدوار متعددة ، فمر بدور النشأة فى أيام الرسول عليه السلام . ثم مر بدور الشباب فى زمن الصحابة وكبار التابعين، ثم بدور السكال بظهور التدوين والأثمة المجتهديز . ثم بدور الشيخوخة فى عصر التقليد التي لا بزال مستمراً إلى الآن (١)

وقد بدأت فترة النشأة بنزول القرآن الكريم، والسنة النبوية على اختلاف ضروبها :قولية أو فعلية أو تقريرية . وإن كانت لم تستمر إلا مدة قليلة هى اثنتان وعشرون سنة . لذا كان التشريع فى هذه الفترة يقوم على هذين المصدرين : القرآن والسنة ، فكان الرسول إذا سئل عن مسألة، أوجد تا حادثة تقتضى حكماً انتظر الوحى ، فإن نزل بالمراد كان بها ، وإلا كان هذا إيذا نا من الله بأنه وكل إلى رسوله أن ينطق بالحمكم فى المسألة ، ومن هنا كان اجتماد الرسول له اعتباره . فقد وقع منه وفعله ، وأقر أصحابه عليه .

على أنه عليه السلام كان فى هذا الاجتهاد يستلهم ما نول من قانون الله وشريعته ، مع تقدير للمصلحة ، واستشارة لاصحابه ، ومن أجل ذلك يمكن أن نقول : إن كل النشريعات التى ظفر بها الإسلام كانت إلهية . إما عن طريق مباشر بنزول القرآن ، وإما عن طريق الرسول عليه السلام فى بادى الامر ثم يقره الله عليها « وما ينطق عن الحوى ، إن هو إلا وحى يوحى (٢) .

فن اجتهاده عليه السلام أنه نزل بأصحابه يوم بدر قبل أن يبدأ القتال

١ ــ الفسكر السامي للحجوي ج ١ ص ١ ، ٣ ٢ ــ سورة النجم الآية ٣ ، ٤

منزلا اختاره، فقال له الحياب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكم الله فلا نعدل عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟، فقال عليه السلام: بل هو الرأى والحرب، فأشار الحياب إلى منزل آخر قرب الماء. ووافقه الرسول عليه السلام. وكان من أسباب تغلب المسلمين على كفار قريش في هذه الغزوة(١) وكَـذَلَكُ قَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْضَ الْأَحْكَامِ عَلَى بَعْضَ . مَنْذَلُكُ : مَارُوي أن امرأة جاءته قائلة: يارسول الله إن أمي مانت وعليها صوم نذر. أَفَاصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ أُرَأَيْتَ لُو كَانَ عَلَى أَمْكُ دَيْنَ فَقَضيته أكان يجزى. عنها ،؟ قالت نعم . فقال الرسول : وفدين الله أحقأن يقضى، ٥ ـ وقد يجهد عليه السلام في بعض النوازل. ولا يقره ربه على رأيه وينزل القرآن بما يدل على الحـكم الصحيح. فن ذلك: أن بعض المنافقين استأذن الرسول في التخلف عن غزوة تبوك . متقدمين بأعدارقبلها الرسول على ضعف فيها . كما تخلف بعض المؤمنين أيضــاً . وأذن الرسول لهم في التخلف عن الذهاب معه في هذه الغزوة . لكن الله الذي يعلم ما في الضمائر ، وما فى الصدور من نيات لم يرض منه هذا الإذن وأفهمه أنه كان الأولى التريث في الإذن لمن أذن، حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الـكاذبين، مبينا له أن المنافقين كانو اسيتخلفون وإن لم يأذن لهم . فقال تعالى . لوكان عرضا قربباً وسفراً قاصداً لاتبهوك، والكن بعدت عليه الشقة. وسيحلفون بالله لو استطمنا لخرجنا معكم . يهلكون أنفسهم . والله يعلم إنهم احكاذبون. عفا الله عنك . لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا و تعلم السكاذبين. (٢) فقوله تعالى . عفا الله عنك لم أذنت لهم ، يفيد العتاب ، وعدم إقرار رسوله على الاجتهاد (۴)

١ - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للحافظ الذهبي ج ٢ص ٢٦

٧ - سورة النوبة الآيتان : ٢٢ ، ٣٢ .

٣- الإحكام للآمدى - ع ص١٢٦ ومابعدها

سلام، أن يعلم أصحابه ، ويمر مم عليه السلام ، أن يعلم أصحابه ، ويمر مم عليه . حتى يتمكنوا من استنباط الأحكام للحوادث التى تتجدد ، بل لقدأذن لاصحابه أن يجتهدوا وأقرهم على اجتهادهم . فقد روى ابن عبد البر فى بعض رواياته عن معاذ . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال: أقضى بما فى كتاب الله : قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ، قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ، قال : أجتهد رأيى لا آلو . قال : فضرب بيده فى صدرى ، وقال : دا لهد لله الذى وفق رسول رسول الله ، لما يرضاه رسول الله » . (١)

على أن هذا الاجتهاد سواء أكان من الرسول أم من أصحابه وأقره الرسول، لا يعدو أن يكون ضربا من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية ما يجعلنا نحكم بأن الفقه في العصر النبوى كان قائما على كتاب الله وسنة رسوله، وماثبت بالاجتهاد فمرجعة إلى استنباط من الكتاب أو وحى من الله.

٧ - وفي عصر الصحابة انقطع الوحى بوفاته عليه السلام، فاعتمد الفقه على كرناب الله والسنة الموروثة عنه عليه السلام. ولكن امتداد الإسلام وانتشاره، وفتح المسلمين لكرثير من البلدان. واختلاطهم بشعوب لاعمد لهم بها. كان سببا في كرثرة الحوادث التي تتطلب أحكاماً وظهور مشاكل تستدعى حلولا لانفي التشريعات المأثورة عن الرسول بها، بما جعل المسلمين يرسمون لانفسهم طريقا لاستنباط الاحكام. فكان أبو إكر رضى الله عنه يرسمون لانفسهم طريقا الاستنباط الاحكام. فكان أبو إكر رضى الله عنه إذا سئل عن شيء، أو جاءه خصم في قضية من القضايا نظر أولا إلى القرآن، فإن وجد فيه حكم الواقعة المطلوب معرفة حكم الله فيها قضى به، فإن لم يجد، فإن وجد فيه حكم الواقعة المطلوب معرفة حكم الله فيها قضى به، فإن لم يجد،

۱ ـ جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص ۹، والملل والنحل للشهرستانی ج۱ ص ۳۰

الجا إلى ما يعرفه من أحاديث الرسول ، فإن وجد طلبته قضى به ، فإن لم يجد ما يريد لافى السكتاب ولا فى السنة ، لجأ إلى الصحابة ، فإن وجد عند أحده فى ذلك شيئاً عن الرسول قضى به ، وحمد الله على أن فى الأمة من يحفظ علم رسوله ، وإن أعياه الأمر ، جمع من يرى من خيار الناس وأهل الرأى والعلم فاستشارهم ، ثم يقضى بما يجتمعون عليه .

وكذلك كان يفعل عمر ، بعد أن آلت اليه الخلافة ، إلا أنه كان يتحرى رأى أنى بكر إن كان له رأى فى الحادثة (١)

وليس معنى هذا أنهم كانوا لا يجتهدون في المسائل التي جدت حين لا يحدون في الدكتاب والسنة حكما لها. فالواقع أنهم اجتهدوا واستعملوا القياس كما ينطق بذلك كتاب عمر بن الخطاب لشريح بن الحارث ، حين ولاه قضاء الدكوفة، في قوله : إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال، وإن جاءك ماليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم بتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أى الأمرين شئت : إن شئت أن تجتهد برأيك تقدم، وإن شئت أن تتاخر فتأخر ، ولا أرى التأخير إلا خيرا (٢)

۸ – وبما سبق يتبين أنه قد ظهر مصدران آخران للفقه في هذا العصر: هما الاجهاع والقياس. فقد كان من السهل أن يجتمع المجتهدون والمفتون، فيتباحثون ثم يجمعون. إذ أن المقصود الآصلي لهم، هو إحقاق الحق، وتلمس وجوه الصواب

كما لم يخل هذا العصر من استمال الرأى والقياس. ولعل السبب فى ذلك كون النصوص محدودة متناهية. والحوادث متجددة متكاثرة غير متناهية. فحكان حتما أن يجتهدوا للوقوف على أحكام تلك الحوادث، مستهدين بمقاصد الشرع الكلية، وقواعده العامة.

١ - حجة الله البالغة للدهلوى ج١ ص ١٤١

٢ - الروض النضير للصنعاني ج٣ ص ٤٣٤ ؛ ١٥٤

ومن أمثله قياسهم أنهم جعلوا العبد على النصف من الحر فى الزواج والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه فى قوله تعالى : , فإذا أحصن فإن أنين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (١) »

ومن أمثله اجتهادهم: أن عمر رفعت اليه قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها ، فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد؟ فقال له على: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا ، وهذا عضوا ، أكسنت قاطعهم؟ قال: نعم: قال : فكدلك ، فعمل عمر برأى على ، وكتب إلى عامله أن اقتلها ، فلو اشترك أهل صنعاء كلهم لقتلتهم .

هـ وجاء بعد عصر كبار الصحابة والخلفاء الراشدين، عصر صغار الصحابة وكبار التابعين متميزا بفرقة المسلمين سياسيا واختلافهم إلى شيعة وخوارج وأهل سنة ، فكان لهذا الاختلاف أثره في الفقه . أضف الى هذا تفرق الكرير من الصحابة وغيرهم من التابعين في البلدان المختلفه عما دعا صفوة من الصحابة والتابعين أن يتجهوا إلى تأسيس علم الفقه . ليكون مثلا أعلى للقانون الذي تقوم عليه حياة المسلمين العملية ، ليكون مثلا أعلى للقانون الذي تقوم عليه حياة المسلمين العملية ، من هذه الصفوة سعيد من المسيب ، رئيس مدرسة الحديث ، وابراهيم النخمي رئيس مدرسة الرأى والفياس . وقد ظهرت هاتان المدرستان بسبب الخلاف في الرأى الفقه عي وانقسام المفتين . الى أهل رأى وأهل حديث . فأهل الراى يرون أن شريعة الله معقولة المعانى ، ولها مقاصد يجب رعايتها وأصول يجب الرجوع اليها ، فلهذا بجب الأخذ بالرأى الذي هو نتيجة عمل العقل والاجهاد الصحيح كما يفعل كبار الصحابة أحيانا . وإلا جمدت الشريعة ولم يتقدم الفقه .

أما أهل الحديث فلا يفتون في أحكامهم إلا بما يرجع إلى الكمتاب

١ - سوره النساء الآية: ٢٥

والسنة، ولا يميلون الى الرأى إلا للضرورة . بل يروى عن الكثير منهم ذم الرأى والعمل به .

وقد كان أهل الحديث بالحجاز . وأهل الرأى والفياس بالعراق ، ولا عجب في ذلك فالحجاز مهد السنة ، وموطن الصحابة الأولين . والعراق بلد جديد على الإسلام . بعيد عن موطن السنة . له حضارته . وله معارفه قبل الإسلام . وفيه امتزجت عقليات بأخرى فكانت حاجته شديدة إلى الرأى . وقد كثر الخلاف والجدل في هذا العصر حول الفروع . واشتد النزاع بين الفقها ، واتسعت رقعة الشقاق فيما بينهم . حتى تعسرت مهمة الفقيه وظل الأمر كذلك حتى نهاية القرن الأول الهجرى .

• ١ - فلما كان أوائل القرن الثانى نشط الفقه . وأخذ يأخذ طريقة نحو التطور . وخطا خطوات واسعة نحو المكمال، واتسم بطابع الاستقلال . فظرا لتضافر الجهود للمكشف عن بميزانه . وإبراز مكروناته . وأصبح الفقه ثروة عظيمة فبدأ التدوين للسنة . ولمذاهب الفقه وظهرت المذاهب المكبرى التي لانزال معروفة ومتبعه إلى الآن وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وان حنبل . ومذاهب الشيعة الزبدية والإمامية . كاظهر فقهاء آخرون . وكان منهم أصحاب مذاهب مستقلة عرفها التاريخ . إلا أنها اندثرت . لانها لم تجد من يقوم بها ويرعاها . ويعمل على "مخليدها .كمذ هب الثوري والأوزاعي وداود الظاهري . والليث ن سعد .

وكانت النتيجة اظهور هذه المذاهب تضخم الفقه. وشمولة حكم ماتجدد من الوقائع مع الحضارات المختلفة . فقد نهج الفقهاء منهج الفرض والتقدير وتقرير أحكام لحوادث لم تقع . مستخدمين فى ذلك وسائل اجتهاده . فأعلنت حرية الرأى . وصار المجتهد يستفرع جهده لتعرف الحكم . ما أدى إلى أن المسألة الواحدة قد يتناولها بالبحث أكثر من فقيه فتحظى بأكثر من حكم .

المذاهب الفقرية

١ - وفى هذا العصر ظهرت المذاهب كما قدمناً ، ويمـكن تقسيمها إلى: ١ - مذاهب أهل السنة . وهى المذاهب الأربعة المشهورة . المذهب الحنني والمذهب المالكي ، والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي .

٧ \_ مذاهب الشيعة . وهي مذهب الزيدية والإمامية وغيرهما

مذاهب اندثرت وهي مذهب الأوزاعي ومذهب الثوري والمذهب
 الظاهري ومذهب الطبري ، ومذهب الليث بن سعد وغيرها .

### المذاهب السنية

ا ـ المذهب الحنفي وصاحبه الإمام أبو حنيفة النعان الكوفى ولدعام ٧٠ وتوفى عام ١٥٠ ه. بلغ من سمو منزلته في الفقه أن قال عنه الإمام الشافهي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة (١) ـ ولم ينقل عن أبي حنيفة أنه كتب كتابا في الفقه والكن مذهبه خلد بفضل تلاميذه وأتباعه ، الذين عكفوا على تدوين المذهب، وكان من أشهر هؤلاء الآتباع: أبو بوسف الانصاري قاضي قضاة الكوفة . وأول من أملي المسائل . وبث علم الإمام في الارض، ومحمد ابن الحسن الشيباني الذي بلع من نبوغه بين معاصريه أن صار مرجع أهل الرأى والقياس ـ وزفر بن الهزيل وقد مهر في القياس أيضاحتي صار أقبس تلامذة أبي حنيفة ـ وابنزياد اللؤلؤي الذي يقول عنه ابن العاد الحنبلي: وكان رأسا في الفقه ، (٢) ـ ولكل تليذ من التلاميذ السابقين آراء منسوبة إليه في فقه أبي حنيفة .

١ - تذكره الحفاظ ج ١ ص ١٥١

٣ ـ شذرات الذهب ح ٢ ص ٢٢

ب ـ المذهب الماليكي وصاحبه الإمام مالك بن أنس ، ولد عام عهم هو وتوفى عام ١٧٩ ه في زمن الحليفة هارون الرشيد ، قال عنه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم ، وما أحد أمن على من مالك (٣). ألف الموطأ في الحديث والفقه ، جمع فيه ماقوى عنده من حديث أهل الحجاز، وأضاف اليه أقوال الصحابة ، وفقاوى التابعين ، وقد ارتحل إلى مالك خلق كثير من اليه أقوال الصحابة ، وفقاوى التابعين ، وقد ارتحل إلى مالك خلق كثير من الناس ، وخاصة وقد جعل المدينة له مقاما طوال حياته . ومن أصحابه : عبدالرحمن بن القاسم ، وعبد الله بن وهب . وأشهب بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد الحركم ، واصبغ بن الفرج ، وأسد بن الفرات ، وسحنون .

جـ المذهب الشافعي وصاحبه محمد بن إدريس الشافعي ، ولد في غزة عام ١٥٠ هـ ، وتوفي عصر عام ٢٠٤ هـ ، وقد نشأ بحمة وحفظ القرآن وحفظ موطأ مالك ورحل إلى بغداد فأفاد واستفاد . وبالعراق كتب مؤلفات مذهبه الفديم ثم عاد إلى مكه واخيراً ارتحل إلى مصر عام ٢٠٠ ه حيث انشأ مذهبه الحديد ، وصنف الـكتب الخالدة ـ وقد أتيح للشافعي مالم يتج لغير ومن الأئمة من تدوين مذهبه ، ونشره في كتب بنفسه ، وله تلاميذ وأتباع كثيرون من أشهرهم : يوسف بن يحيى البويطي ، واسماعيل بن يحيى المزني ، والربيع المرادى ، وقد أضاف كل من هؤلاء إلى صرح المذهب لبنات كثيرة، وصار المرادى ، وقد أضاف كل من هؤلاء إلى صرح المذهب لبنات كثيرة، وصار تراثا ضخها يملاً المحكمة الإسلامية .

د ـ والمذهب الحنبلى وصاحبه أحمد بن حنبل الشيبانى . ولد ببغداد عام ١٦٤ ه وتوفى عام ٢٤١ ه ، قال عنه إبراهيم الحربى أحد أصحابه : رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين . وكان ابن حنبل رجل حديث وأثر ، أكثر منه رجل فقه وقياس . ولهذا عده بعض المؤرخين في فقها المحدثين لا في الفقها ، بإطلاق .

١ - مفتاح السعاده ج ١ ص ١٦٠

ومن أشهر أصحابه ؛ الآثرم ، وإبراهيم الحربي ، والحرقى ، وبفضل هؤلاء انتشر مذهب ابن حنبل . كاكان لابن القيم وابن تيمية الآثر العظيم في تطور هذا المذهب .

## ١٣ ــ المذاهب الشيعية . وأشهرها الزيدية والإمامية:

ا \_ فالزيدية أنباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب. وقد توفى قتيلا من الأمويين عام ١٢١ ه. وكمان وثيق المعرفة بملوم القرآن والفقه وغير ذلك من علوم العصر \_ والفقه الزيدى لا يختلف كثيراً عن الفقه الذي نعرفه في مذاهب أهل السنة . مع ميل إلى فقه أهل العراق بخاصة . إذ كان العراق هو مهد التشيع ، وأثمة الشيعة على وجه عام.

ب ـ والإمامية من أكبر طوائف الشيعة . وسموا بذلك لاهتمامهم الشديد بمسألة الإمامة وعصمة الأثمة . فيجعلون الإمامة بعدعلى زين العابدين إلى محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى المكاظم . والمؤسس الحقيق لفقه الإمامية في إبران هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن فرويج الصفار الآعر ج القمى . توفى عام . ه ٢ ه . و جاء من بعد ذلك محمد بن يعقوب بن اسحاق المكليني المتوفى عام . ٣٩ ه . والإمامية كذلك لا يفتر قون في الفقه عن المحمور أهل السنة إلا في بضع عشرة مسألة ، منها تحريم زواج المسلم بالمرأة النصرانية أو اليهودية (١) .

وللشيعة آراء خاصة فى أصول الفقه تنفق مع مبادئهم ومنها: عدم قبول شيء من الأحاديث الواردة عن غير أئمتهم . كما أنهم ينكرون الإجماع والقياس الذى هو عمل بالرأى لان الدين لا يؤخذ بالرأى ، وإنما يؤخذ

١ ـ أصل الشيعة وأصولها ص ١٤٢ ، ١٤٤ .

عن الله ورسوله وعن أثمتهم المعصومين فقطُ .

اشهر الكتب الفقهية

الكلام عنها: فني المذهب من المذاهب السابقة كتب مشهورة في الفقة ، نوجز الكلام عنها: فني المذهب الحنني : رسالة الحراج واختلاف أبي حنيفة وابن أبي اليلي وهما لا يي بوسف (۱) . وكتب ظاهر الرواية الستة وهي والمبسوط، والجامع الكبير ، والسير الصغير . والزيادات ، الكبير ، والسير الصغير . والزيادات ، وهي كلم المحمد بن الحسن الشيباني . وقد جمع هذه الكتب في كتاب الحكافي أبو الفضل المروى المعروف بالحاكم الشهيد . ثم جاء السرخسي فشرح كتاب الكافي في كتاب المحافي في كتاب القدوري ، والمكافي في كتاب القدوري ، وكتاب هداية المهتدى شرح بداية المهتدى . وبدا ثم الصنائع ، وتبيين الحقائن ، والبحر الراثق شرح بداية المهتدى . و بدا ثم القدير شرح المداية . والمنائع ، والمعتبين ومن أشهر كتب المذهب المالي : المدونة ، والواضحة ، والعتبية .

ومن اشهر دتب المذهب المالكي: المدونة . والواضحة ، والعتبية . والختصر الكبير والمختصر الأوسط والمختصر الصغير . والجامع . والشرح الحبير . والشرح الصغير .

ومن أشهر الكتب في المذهب الشافعي : كتاب الآم الذي أملاه الإمام على بعض الله ميذه، والمجموع، والروضة . ومنهج الطلاب، وشرح فتح الوهاب. وأسنى المطالب شرح روض الطالب . والفرر البهية شرح البهجة . وتحفة المحتاج شرح المنهاج .

ومن أشهر كـتب المذهب الحنيلى: كـتاب السنن . وكـتاب الجامع شرح الإقنـاع وحاشيته عليه . وشرح المنتهــى ،والمغنى لابن قدامة (٢) وكشاف القناع .

١ - الفهرست لابن النديم صـ ١٨٦ .

٢ - راجع كتاب تاريخ التشريع الاسلامي للشيخ محمد الخضري في ٣١٧،٢٨٦

#### الفقر بعد المناهب :

١٤ و الفقه ، وأخذ الحلاف والجدل يدلف إلى حلقات الدروس والمساجد بل وإلى المنازل ومواسم الحج ، وأحيانا كان بالمراسلة والمسكاتية. واشتد الحلاف حتى تحول الجدل عن مقصده . فبعد أن كان القصد منه الوصول إلى الحق في المسألة ، أصبح يستخدم كوسيلة للتغلب على الفير وهدم مذهبه ، وصارت مهمة كل فريق المخالفة لمجرد المخالفة ، فانحرف الفقه عن خطته الأولى ، واشتمل على كثير من الغريب الذي لا يتصل بجوهر موضوعه . فأخذ الفتور سبيله إلى نفوس العلماء ، وفشا التقليد ، وانصرف العلماء في وجهة التأليف إلى جمع الفروع دون الاجتهاد ، وسرت روح الركود في كثير منهم ، حتى الحاصة لم يكن لهم عمل يذكر إلا ترديد أقوال السابقين .

### أقسداص الفقه

ويهيمن على حركاته فى خاصة نفسه . وفى صلته بائله ، وفى علاقاته بالمجتمع ويهيمن على حركاته فى خاصة نفسه . وفى صلته بائله ، وفى علاقاته بالمجتمع الذى يعيش فيه . كما يعرض لعلاقة الآمة مع غيرها . وينظم هذه العلاقات جميعها ، بما يشهد بأن الاسلام ليس عقيدة دينية فقط بل هو دين ودولة . وبؤيد ذلك تأييدا قويا .

ولم يعن الفقها، الأفدمون ببيان أقسام الفقه ، بل أهملوا ذلك إهمالا كبيراً.ولذا يجد الباحث مشقة إذا أراد بيان هذه الأقسام.أما الفقهاء المحدثين فقد عنوا بهذه الناحية . فرتبوا الفقه حسب موضوعاته المتمايزة ، كما عرف ذلك في القوانين الحديثة .

فوجدنا ابن عابدين يذكر أن مداو أمور الدين على الاعتقادات

والآداب (الأخلاق) والعبادات ، والمعاملات ، والعقوبات ، والأولان ليسا من الفقه ، والعبادات خمسة : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ـ والمعاملات خمسة : المعاوصات المالية ، والأمانات (الوديعة والعارية) والزواج وما يتصل به ، والمخاصات ، والتركات ـ والعقوبات خمسة : القصاص ، وحد السرقة ، وحد الزنا ، وحد القذف ، وعقوبة الردة عن الإسلام (١) .

أما أصحاب الشافعي فيجعلون أقسام الفقه الكبرى أربعة : هي العبادات . والمعاملات، والزواج وما يتصل به ، والعقو بات، وذلك لأن من الاحكام الشرعية ما يتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات . أو بأمر الدنيا ومن هذه ما القصد به بقاء الشخص وهي المعاملات . أو بقاء النوع باعتبار المنزل وهي الزواج وما يتصل به . أو باعتبار المدينة وهي العقو بات (٢) .

ومن الملاحظ أن الفقها. يجمعون على أن الفقه عبادات ومعاملات . ويقدمون الحكلام عن العبادات في مؤلفاتهم، ثم يختلفون بعد ذلك في ترتيب أبواب الفقه، فـ كل أصحاب مذهب لهم ترتيب خاص . بل لقد يختلف مؤلفو المذهب الواحد في هذا الترتيب .

١٦ - على أن هذا التقسيم والترتيب يخضع لفكرة فى نفس المقسم والمرتبّب. بناء على اعتبارات خاصة رآها الحق فى نظره. ولا يعنينا فى هذا المقام إلا أن نوضح مركز الزواج والطلاق من الفقه. وهل الأحوال

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ج ۱ ص ۵ م

<sup>(</sup>٢) راجع كشاف اصطلاحات الفنون ص ٣٧

الشخصية قسم مقابل للمعاملات كما يقول الشافعية أو أنها قسم من أقسام المعاملات.

والذى أراه أن مسلك الشافعية هو الجدير بالاعتبار. لأن مسائل الأحوال الشخصية تختص بعلاقات الشخص ذاته، وتعرض لأحواله المذائية، من غير نظر للروابط المالية، ولا للعلاقات الخارجية أو العقوبات البدنية. ولا اعتبار لاحكام الفرقة والعدة والرجعة وغيرها لأنها من الملحقات والتوابع.

وبما يدخل أيضاً في الأحوال الشخصية المواريث والنسب، إذ أن كون الإنسان موصوفا بكونه وارثاً أو محجوباً أو محروماً أباً أو ابناً أو أخا أو عماً من النموت الراجعة إلى شخصه المتصلة بشئون ذاته . المتعلقة بخواص نفسه .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\*

القِيمُ الأُوّلُ ن الـــزواج

# الن وراج

#### مفيقة الزواج اللفوية والشرعية

۱۷ – هوفی اللغة اسم من زوج علی وزن سلم بالتشدید وزوج بتعدی بنفسه إلی اثنین فیقال:زوجت فلانا امرأة فتزوجها . قال الاخفش: ویجوز زبادة الباء فیقال زوجته باءرأة فتزوج بها ـ والزواج بالکسر جائز ذها با إلی باب المفاعلة، لانه لایکون الابین اثنین ، وقول الفقها مزوجته منها لاوجه له إلاّ علی قول من یری زیادتها فی الواجب ، أو یجعل الاصل زوجته بها، ثم أقیم حرف مقام حرف علی مذهب من یری ذلك (۱)

وفى اصطلاح الشرعيين : عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة قصدا ـ والعقد فى اصطلاحهم : ارتباط أجزاء التصرف الشرعى اللذان هما الإيجاب والفبول الصادران من المتعاقدين . والتقييد بالقصد لئلا يشمل ما يفيد ذلك الحل ضمنا ، كالحل الذى يثبت للسيد على جاريته بسبب ملك رقبتها بشراء أو هبة

وقد استفيد من هذا التعريف أمور .

١ – أن الزوج مختص بملك الاستمتاع دون غيره . فلاتحل الزوجة لغير زوجها مادامت في عصمته

٢ - أن الزواج لا يثبت ملك الذات ، بل يفيــــد حل الاستمتاع بالزوجة .

٣ - أن الزوج غير محبوس على زوجته ، فلا يمنسع مانع من تزوجه بغيرها إلى الحد المقرر شرعا متى انتفت الموانع .

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ج ١ ص ١٦٨ .

دليل شرعية الزواج:

۱۸ ـ دل على شرعبة الزواج كتاب الله وسنة رسوله وإجاع المسلمين .
۱ ـ أما الـكتاب فقوله تعالى , فانكحوا ماطاب لـكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم (۱) ، وقوله تعالى ، وانكحوا الآيامي منكم والصالحين من عبادكم وإما ثكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ، (۲)

اشتملت الآيتان على الأمر بالنكاح وهو وإن كان فى الأصل للوجوب إلا أنه فيهما مصروف عن الوجوب إلى الاباحة، بدليل تعليقه على الاستطابة في الآية الاولى ، والواجب لايعلق عليها (٣).

٢ ـ وأما السنة: فقوله عليه السلام. يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة (٤) وما روى الطبر انى وأدبع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكراً، ولسانا ذاكراً، وبدنا على البلاء صابراً، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله، (٠)

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٣

<sup>(</sup>۲) سورة النور الآية : ۲۲ ـ والآيامی جمع أيم وهی من لازوج لها رجلا کان أو امرأة بكراكان أو ثيبا

<sup>(</sup>٣) المفي لابن قدامه ج ٦ ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار جـ٣ ص ٩ والباءة قيل مؤنة النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فلميتزوج، ومن لم يستطع فلميصم ـ وتسمية الصيام وجاء استعارة، والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثراً في ضعف الشهوة شبه بالوجاء.

<sup>(</sup>٥) الحوب: الهلاك ، انظر فتح القدير على الهداية ج ٢ ص ٣٤٣

۳ .. أجمع المسلمون من لدن رسول الله صلى الله على أن الزواج مشروع مباح .

قال الدهلوى. وأعلم أن المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا باطل، لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها الله للناس هي إصلاح الطبيعة، ودفع اعوجاجها، لاسلخما عن مقتضائها، (١)

## صفة الزواج شرعا

۱۹ ــ يرى الحنفية أن الزواج قد يكون فرضا (٢) أو واجبا أو سنة أو مباحا أو حراما أو مكروها .

ا ـ فيكون فرضا متى توفرت الأمور الأربعة الآتية

١ - أن يتيقن الشخص من الوقو غ فى الزنا إذا لم يتزوج ، أما مجرد الخوف فلا يكنى للفرضية

٣ ـ ألا تـ كُون له قدرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا
 ٣ ـ ألا يكون قادراً على اتخاذ أمة يستفنى بها

٤ ـ أن يكونَ قادرًا على المهر والإنفاق من كسب حلال لاجور فيه .

وليس معنى ذلك أن الشخص إذا عجر عن الكسب الحلال فلا يتزوج يباح له الوقوع فى الزنا ، كلا: بل معناه أن هذه الحالة يفترض عليه محاربة نفسه وشهوته محاربة شديدة ، وزجرها حتى لا يقع فى الزنا ، أو يقع فى الزواج الذى يترتب عليه أكل أموال الناس وظلمهم ، عملا بقوله تعالى

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة الدهاوى ج ٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) يرى الظاهرية أن الزواج فرض على كل قادر ، راجع المحلى لا بن-زم ج ٩ ص ٤٤

و وليستعقف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، (النور ١٣٣) ونقل عن أهل الظاهر: أن الزواج فرض عين على القادر تمسكا بقوله تعالى وانكحوا الآيامي منكم، تعالى وفا فانكحوا الآيامي منكم، وقوله عليه السلام وتزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتزله عرش الرحمن، قالوا فهذه النصوص أوامر بالزواج، والأمر المطلق يفيد الفرضية إلا أن يقوم الدليل على خلافه.

كما استدلوا بأن الامتناع من الزنا أمر واجب. ولايتوصل إليه إلا بالزواج. ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا (١).

ب ـ يكون الزواج واجبا إذا كان للشخص رغبة واشتياق شديدان إليه بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج . وهذا إذا كان قادرا على الإنفاق ، متحققا من إقامة العدل في معاملة الزوجة .

حـ يكون سنة . إذا كان للشخص رغبة فى الزواج . وكان فى حال اعتدال بحيث لم يتيقن الوقوغ فى الزنا . ولم يخف منه . فإذا ترك التزوج فإنه يأثم إثما يسيرا أقل من إثم ترك الزواج الواجب .

د ـ يكون مهاحا : لمن له رغبة في الزواج ، ولسكن لا يخاف الوقوع في الزنا ولا يتيقنه بل يتزوج لمجرد قضاء الشهوة والمتعة . أما إذا نوى منع نفسه من الزنا أو نوى إنجاب الولد ، فإنه يكون سنة . فالفرق بين كونه سنة وكونه مباحا النية .

هـ يكون الزواج حراما إذا نيقن المتزوج من إضراره بالزوجه و تأكد من ظلمها ، لأن مايؤدى إلى الحرام يكون حراما .

ز ـ يكون الزواج مكروها إذا ظن الرجل الإضرار بالزوجة وظلمها إن

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٢٨

تزوج ، كما يكون مكروها إذا خاف إن تزوج ظلم الزوجة ، وخاف الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج : ذلك لأن الجور ظلم ومعصية راجعة الى الزوجة . والامتناع عن الفاحشة حق الله تعالى . فيجب على من حاله كذلك مجاهدة نفسه لئلا يقع في الفاحشة ، وعدم التزوج تقديما لحق المرأة بعدم ظلمها على حق الرب سبحانه .

• ٧- نقل عن الشافعي أن النجر د للعبادة أفضل من الاشتفال بالزواج، لأن النوافل مندوب إليها فكانت مقدمة على الزواج المباح . إذ لافضل في المباح ولأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله و وسيداً وحصوراً ، والحصور من لا يأتى النساء مع القدرة على الإنيان . فلو كان الزواج أفضل لما مدحه بتركه ، ولأن الزواج عقد معاوضة كالبيع . والاشتغال بالعبادة أفضل .

وقال أكثر الفقهاء: إن الاشتغال بالزواج مع أداء الفر اتض والواجهات أفضل من الاشتغال بالعبادة خاصة النوافل، وذلك لان الزواج سنة كما جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . النكاح من سنى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى ، (١) رواه ابن ماجه، والسنن مقدمة على النوافل . ولانه عليه السلام توعد على ترك النوافل . كما استدلوا بأن الرسول عليه السلام فعل الزواج وواظب عليه بل تزوج عددا من النساء ، ولو كمان النخلي للنوافل أفضل لما فعله . لان الظاهر أن الانبياء لا يتركون الافضل فيما له حد معلوم . لان ترك الافضل يعد زلة منهم . وإذا ثبت أفضلية الزواج في حق الذي عليه السلام ثبت في حق الامة ، لان الأصل في الشرائع هو العموم . أما الخصوص فيكون بدليل (٢) .

ومن أدلة الجمهور: أنه عليه السلام رد على من أراد التخلى للعبادة من الأمة، فقد جاء في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وجاء

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار ج ٦ ص ١٠٠ (٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٢٩

ألاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبأدة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كانهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدم : أما أنا فإني أصلى الليل أبدا ، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر أنا أعتزل النساء ، فلا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني (١) . وهو ظاهر في رده عليه السلام على من أداد أن يتزك الزواج مني (١) . وهو ظاهر في رده عليه السلام على من أداد أن يتزك الزواج وينقطع للعبادة ، وفيد الرشاد إلى فضل الزواج ، وحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

أما قوله تعالى : « وسيدا وحصورا » الذى استدل به الشافعى . فذلك كان شرع يحيى عليه السلام ، والشريعة المحمدية وردت بخلافه ، على أنه يمكن تفسير الحصور بالمبالغ فى حبس نفسه عن الشهوات والمحارم . وليس محل البحث .

وقياس الزواج على البييع قياس مع الفارق. إذ أن البيسع عقد معاوضة محص والزواج ليس كذلك، لأن فيه تحصين النفس، وحفظها من الوقوع في الفاحشة، وحفظ الدين، وتحصيل النسل، وتسكشير الآمة، وكلها مصالح لا يشتمل عليها البيع، مما يجمل فعل الزواج راجحاً على فعل النوافل، وهو ماذهب إليه أكثر الآئمة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٧ ص٢

## السر فى شرعية الزواج :

الكون، وخلق له ما في الله الإنسان في هذه الحياة الدنيا لعارة الكون، وخلق له ما في الأرض جميعاً، وسخر له الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب ليبق النوع الإنساني حتى نهاية الدنيا، وتنقضي المدة التي قدرها الله لبقائها ولما كانت عمارة الكون متوقفة على وجود النوع الإنساني ووجوده يتوقف على شرعية الزواج الذي هو طربق التناسل والتوالد شرع الله الزواج لتنظيم المعايش. وارتباط الاسر برباط وثيق يقوم على المودة والرحمة، فإن من المعاوم أن العمل الذي تقوم به الجاعة لا يتمكن الفرد من القيام به وحده الا يشمئة وعسر.

وإذا كان الإنسان لا يستقيم حاله، ولا يهدأ باله ولاتطمئن نفسه إلا إذا استقرت شئون بيته، وانتظمت أحواله الداخلية. ولا يكون هـذا الاستقرار إلا بشريكة تكون معواناً له. ترعى أمره، وتهتم بمطالبه، وتحيطه بالرعاية والعناية، وتحفظه في نفسها وماله، شرع الله الطريق لذلك بشرعية الزواج وجعله آية من آيات نعمه على خلقه، فقال سبحانه: ومن آيانه أن خلق لـكم من أنفسكم أزواجاً للسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، (۱).

وقد أحاط الله هذا التشريع بسياج من العناية ، بما أودع فى قلبكل من الزوجين من حب البنين ، الذين هم زبنة الحياة الدنيا و بهجتها ، وبما وقر فى إحساسهما من حاجة كل منهما للآخر ، ثم إن وجود الزوج بجوار زوجته مبعد للحزن ، مفرج للسكرب ، معين على حل المعضلات و المشاكل .

هذا فضلا عما في الزواج من إفاضة لروح العفة على الزرجين ، وقطع

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية : ٢٦

لدابر الجموح فهو ما نع من تخطى الحدود، زاجر عن التطّلب الممقوت عُير البرىء، و فيه قتل شقوة الحرمان، وإضفاء لمعانى السمو والترفع على الزوجين.

وأكثر من هـذا فالزواج حافظ الأسر أن يدب فيها دبيب الانحلال الحلاق، فهو يحمى الأنساب من الاختلاط، ويرسى قواعد القربى والمواريث على أسس سليمة، ويقضى على التشرد الاجتماعى، الذى عانت منه الإنسانية ولا تزال تعانى الشيء الكثير.

والزواج يغرس فى الإنسان بعض المعانى الحلقية النبيلة ، التى منها الإيثار على النفس ، وحب الغير ، والشعور بالمسئولية وذلك بما يحرص عليه كل من الزوجين من توفير وسائل الراحة ، والطمأنينة للآخر . فإما نلمس أن الزوج يعمل جاهداً ، باذلا كل ما فى وسعه ليحصل قوته وقوت زوجته وأولاده – إن كان – ليتمتعوا وينعموا فى الوقت الذى لا تدع الزوجة وسيلة من وسائل الراحة المنزلية إلا قامت بها ، تبذل كل ما فى وسعها فى تصريف شئون البيت بما يتناسب مع أنوثتها ، وتهيء لزوجها كل ألوان الاستقر ار الداخلى ، حتى إذا ما عاد إلى بيته وجد من الانس والبهجة ما يميط عنه ما قد أصابه من قسوة فى عمله ، أو لحقه فى محيطه الحارجى . كا أن الزواج يشعر الزوج بالمسئولية التى تلقي على عاتقه ، فبعد أن كان مسئولا عن نفسه فقط ، يصبح مسئولا عن زوجته وأولاده كذلك .

ولا تقتصر منافع الزواج على الحياة الدنيا، بلقد تتعدى إلى ما بعد الموت فإن الإنسان عند مو ته ينقطع عمله الذى هو سبب رحمته و موابه . لكسنه إذا كان قد تزوج و أنجب ولدا يدعو له بخير لم ينقطع عمله . ولم يمتنع عنه الثواب . لأن دعاء الولد من أسباب الرحمة . كما أفاد ذلك قوله عليه السلام . إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية . أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . .

ومما سبق تتبين عناية الشارع الحكيم بشرعية الزواج. فقد دعا إليه في أكثر من آية. ووردت الأحاديث النبوية كذلك مرغبة في تحصيله فقال نعالى: , والله جعل لسكم من أنفسكم أزوجا. وجعل لسكم من أزواجكم بنين وحفدة . ورزقكم من الطيبات (۱) , وقال سبحانه: , المال والبنون زينة الحياة الدنيا (۲) , وقال عليه السلام . , من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر ، . , وعن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ قلت : لا . قال : تزوج . فإن خير هذه الآمة أكثرها نساء ، رواه أحمد والبخارى (۳) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية : ٧٧ (٢) سورة الكيف الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ج ٦ ص ١٠٠

# خطوات الزواج

٢٢ ــ رأيت أن أفسم الزواج إلى خطوات ثلاث:

الأولى: خطوة التمهيد والمقدمات الثانية: خطوة الإنشاء والتنفيذ الثالثة: خطوة الأحكام والحقوق

# الخطوة الأولى

خطوة التمهيد والمقدمات

ومكانة مرموقة ، وكان من التصرفات ذات الشأن العظيم . والآثر الكبير ومكانة مرموقة ، وكان من التصرفات ذات الشأن العظيم . والآثر الكبير في هذه الحياة ، لما قدمنا من أسراره الشرعية . وما اشتمل عليه من المزايا الجزيلة . وما ترتب عليه من آثار حميدة . درج الناس على ألا يقدموا على إنشاء هذا العقد إلا بعد سبق تفكير وروية . وتدبر وحيطة . ولم يغفل الشارع الحكيم تلك الخطوة . بل رسم المإنسان معالم الطريق ، ليسير على هديها ، قبل إبرام العقد إبراما نهائياً . ودعا الناس إلى مراعاة هذه المقدمات الكي تنشأ الرابطة الزوجية على أقوم حال ، وعلى خير الأسس . فتدوم العشرة ، ويشيع الوفاق ، ويعم الصفاء والوئام . وقد حددت الشريعة الحكاميا ، وأوضحت مقدماتها ، وهذه المقدمات هي : الحظبة .

# الخط \_ أ

٢٤ – هي بكسر الخاء في اللغة منخطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم، ويقال أيضاً فلان اختطب المرأة فهو خاطب، أما إذا قيل اختطب القوم فلاناً فمعناه دعوه إلى تزويج امرأة منهم، وبقال في الموعظة خطب القوم وعليهم من باب قتل والمصدر خطبة بضم الحام، والجمع خطب والجمع خطباء (١).

والخطبة شرعاً: طلب الرجل التزوج بامراة ، والتقدم بذلك إليها مباشرة.أو إلى أحد من أقاربها ، وقد يكون الطلب من راغب الزواج . أو يكون من أحد أقاربه أو أصحابه أو أجانب يبعثهم للتفاهم في هذا الشأن .

#### ما بشترط في الخطبة شرعا:

٢٥ – من الشروط شروط مستحسنة: يندب إلى مريد الزواج مراعاتها والإحاطة بها . فإن أهملها ولم يتعرف عليها ، فلا تأثير لذلك على صحة الخطبة أو فسادها .

ومن أنشروط شروط لازمة . لا تصح الخطبة إلا إذا تحققت . ويلزم الحاطب أن يوفرها . فإن أهملها لم تصح الخطبة . وكانت فاسدة شرعا . ويكون الزوج آثماً لعدم مراعاتها ، لكن لا تأثير لذلك على نفس العقد صحة أو فساداً .

# الشروط المستحسنة في المخطوبة :

٢٦ - ١ - أن تكون من النساء المتحلية بالخلق الحميد، المتمسكة بالدين. فلا يتخيرها لجمالها أو غناها أو جاهمًا. مهملا الناحية الآخلائية والدينية. لئلا تكون مبعث ريبته أو شقائه. ولا نعني أن يختارها دميمة

١١٠ المصباح المنير ج ١ ص ١١٠

المنظر . قبيحة الصورة . بل الأفضل أن تكون مع جمالها متحلية بخلق كريم معروفة بسلوك طيب . فإن جمال المرأة عما يعف زوجها . ولقد وضع الرسول السكريم المنهاج السليم الذي يتبع عند اختيار الزوجة ، وأرشد إلى ما ينبغي سلوكه . فقال صلى الله عليه وسلم : « تنسكح المرأة لاربع : لمالها . ولحسبها . ولجمالها . ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك ، (۱) كما قال عليمه السلام : « لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن على ولا تزوجوهن الممالين أن تطغيبهن ، ولسكن تزوجوهن على الدين ، ولامة سوداء ذات دين أفضل » . والمراد بذات الدين أن تسكون المرأة عفيفة عن المهاصي بعيدة عن الربب . متقربة إلى ربها بالطاعات (۲) كما أن من كلامه عليه السلام من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا فقراً . ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا فقراً . ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا فقراً . ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا فقم الم ومن تزوجها لم يرده الله الا أن يغض بصره ، ويحصن نفسه . بارك الله له فيها وارك لها فيه .

۲ - أن تمكون من البعيدات عن الخاطب، لأن التزوج بالقريبات غالباً ما يسبب ضعف النسل، ويجعل روح الفتور ساريا بين الزوجين. بل لقد قالو ا: إن فى التزوج بالبعيدات نجابة الأولاد، وتقوية لاجسامهم، من ذلك ماروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لبنى السائب: وقد ضويتم فانكحوا الفرائب، ومنه واغتربوا لا تضووا(٣)، فإن المعنى اقصدوا

<sup>(</sup>۱) معنى تربت يداك : لصقت بالتراب، رهى كمناية عن الفقر . قال الحافظ وهو خبر بمعنى الدعاء ، لكن لا براد بة حقيقته ، وحكى ابن العربي أن المعنى استفنت . ورد : بأن المعروف أثرب إذا استغنى ، وترب إذا افتقر واجع أيل الأوطار ج ٣ ص ١٠٠ . (٢) حجة الله البالفة ج ٢ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الضوى بتشديد الضاء المفتوحة وقتح الواو: دقة العظم، وقلة الجسم خلقة، أو الهزال يقال: ضوى كرضى فهو غلام ضاوى، وجارية ضاوية، ومنه المرأة ولدت ضاويا، راجع القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٨

الغرائب عند التزوج لئلا تضعفوا،وكانت العرب تزعم أن الولد يجى. من القريبة ضاويا لـكمثرة الحياء بين الزوجين (١) .

٣- أن تمكرن بكراً ولوداً ، لأن الابكار تتوثق بهن الصلات ، وتدوم معهن العشرة ، وتقوى بهن المردة والرحمة. قال الدهلوى: (٢) والحكمة تحكم بإيثار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة فإنها أرضى باليسير لقلة خبا بتها (خدعتها) وأنتق رحما (أسرع حملا) لقوة شبابها . وأقرب للنأدب بما تأهر به الحكمة وأحصن للفرج والنظر ، بخلاف الثياب فإنهن أهل خبابة، وصعوبة الأخلاق وقلة الأولاد وهن كالألواح المنقوشة لا يكاد يؤثر فيهن التأديب ، اللهم إلا إذا كان تدبير المنزل لا يقنظم إلا بذات التجربة فإنه يتزوج ثيبا ، إذا كانت الحاجة تدعوه إلى الثيب ، كأن يكون عنده أطفال يحتاج إلى تربيتهم من تعودت التربية ، أو يكون كبير السن تنصرف عنه البكر وتتطلع عن تعودت التربية ، أو يكون كبير السن تنصرف عنه البكر وتتطلع على غيره ،

وكذلك بتزوج المرأة الولود يتحقق المقصود الأصلى من الزواج، وهو مجى الولد والتناسل. أشار إلى ذلك حديث معقل بن يسار قال دجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأنزوجها؟ قال: لا، ثم أناه الثانية فنهاه، ثم أناه الثالثة فقال: وتوجوا الودود الولود (٣) فإنى مكاثر بكم، رواه أبو دأود والنسائى، كا حضالوسول جابر بن عبد الله على تزوج البكر، فقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال له: « ياجابر تزوجت بكرا أم ثيبا ؟ فقال: هلا

١) تحفة الحتاج ج ٢ ص٠٠٠

<sup>(</sup>٢) حجة الله البالغة ج٢ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الودود . المودودة لما عليه من حسن الخلق ، والتودد إلى الزوج والولودكثيرة الولد ، والمسكاثرة يوم القيامة إنما تـكون بكثرة أمته عليه السلام

تزوجت بكرا تلاعبها ، وتلاعبك ، وفى روية تضاحكها وتضاحكك ، رواه الجماعة (١) ـ ويعرف كون المرأة ولودا بأمها أو أخواتها أو خالاتها غالبا .

٤ – أن يتمرف الخاطب على خلق المخطوبة ، ويقف على عاداتها وسلوكها ، كما ينبغى للمخطوبة أن تتعرف على خلق الحاطب وسلوكه والمكى يطمئن الطرفان ، ويقدما على إجراء عقد الزواج وهما على يقين من دوامه وبقائه ، فما من شك أن تمرف كل منهما سلوك الآخر ، إقامة للحياة الزوجية على أساس سليم . وبناء للروابط الاجتماعية على دعائم قوية ، وقواعد ثابتة .

وطريق التعرف سهل يسير ، فالرجل يسأل عنه المخالطون له فى السكنى، والمراملون له فى العمل، والمرأة إذا كانت محجبة يبعث الزوج من نساء قرابته كأخته أو أمه أو عمته من تكشف عن أمرها . وتستبين به خلقها وما خنى فيها من مزايا جسمية أو فكرية ، وإن فى مفاجأة كل من الزوجين لصاحبه حسب مايراه كثير من الشرقيين وبخاصة سكان القرى والريف، وكون رؤية الخاطب أمر لا يسمح به شرف العائلات . تعريض للحياة الزوجية للانحلال إذا قدر للقلوب أن تتنافر ، وللضهائر ألا تسكن .

## النظر إلى المفطوبة :

ه ـ ينبغى للخاطب أن ينظر مخطوبته . فقد دعا الشارع إلى ذلك ولم يحظره لتصح منه النية ، فيقدم على العقد أو يججم عنه ، ومثل النظر التحدث إليها . قيل والسبب في استحباب النظر إلى المخطوبة ، أن يكون التزوج بعد روية ، أبعد عن النسدم الذي يلزم الزوج إن اقتحم الزواج فلم يوافقه ، وأسمل للتلافي إن رد الزواج . فهذا المغيرة بن شعبة يخطب امرأة ليتزوجها فيساله الرسول صلى الله عليه وسلم : وأنظرت إليها ؟ قال : لا . فقال صلى

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكانى ج٦، ص ١٠٤٠

الله عليه وسلم: «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ، أى أجدر أن يدوم الوفاق بينكما ، وينصلح حالكما (١) .

وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألق الله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد وابن ماجة (٢). فإن لم يتيسر له النظر إليها أو كان يستحى من طلب ذلك بعث من يتأملها ويصفها له ، لآن المقصود دوام الآلفة والمودة فكل ما يوصل إليهما كان مطلو بآشر عاً.

٧٧ — وينبغى ألا تكون الرؤية فى خلوة ، بل بحضرة أحد محارمها ، النهيه عليه السلام عن خلوة الرجل بالأجنبية ، فدن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من كان بؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان (٣) ، . والخلوة بالأجنبية بجمع على تحريمها . أما مع وجود المحرم فالخلوة جائزة ، لاستبعاد وقوع المعصية فى حضوره ، واختلف هل يقوم مقام المحرم غيره من النساء الثقات ، قيل بجوز ، لضعف التهمة ، وقيل لا يجوز ، وهو ما يتمشى مع ظاهر الحديث .

والأفضل - كما قال بعض الفقهاء ـ رؤية الخاطب للمخطوبة قبل إظهار الخطبة ، دون أن تشعر المرأة وعلى غير علم من أهلها ، وهو رأى أحسن لأنها إن أعجبته أقدم وكمان خيراً ، وإن لم تعجبه أحجم دون أن يجرح كرامتها ، أوكر امة قومها .

وإن فى شرعية النظر إلى المخطوبة ، عدالة ظاهرة ، إذ لم يلزم الله سبحانه خاطباً أن يتزوج امرأة لم يرها . كما لم يترك الحبل علىالغارب ليخلو بمخطو بته ويصحبها إلى أماكن اللهو فترة ثم لا يتزوجها ، بل وضع سبحانه الحدود

<sup>(</sup>۱) فنح الباري ج ۹ ص ۱٤٩ (۲) نيل الاوطار ج ٦ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٦ ص١١١

لذلك، وشرع الآداب التي تحفظ المزوج حقه. وتبتى على المرأة عزتها وكرامتها.

### ما ينظر الخاطب من مخطوبنه:

١٨ - قال ابن رشد في بداية المجتهد(١): « وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة ، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكيفين فقط ، وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ، ومنع ذلك قوم على الإطلاق ، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكيفين . والسبب في اختلافهم : أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقاً ، وورد المنع مطلقاً . وورد مقيداً أعنى بالوجه والكيفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (٢) ، أنه الوجه والكفان . وقياسا على كشفها في الحج عند الأكثر . ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء ، .

وقال الشوكانى: . وقد وقع الحلاف فى الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة ، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط . وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن (أى ماعدا العورة) . وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم . وظاهر الأحاديث : أنه يجوز له النظر إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا . وروى عن مالك اعتبار الإذن ، (٣) .

وبما سبق يتضح أن أكثر الفقها. يبيح النظر إلى الوجه لكونه بحمع المحاسن غالباً. ومحط الرؤية. وإلى الكفين لذلالتهما على الصحةو الخصوبة. أما النظر إلى القدمين وغيرهما بما تظهره النساء ففيه رأيان:

أحدهماعدم الجوازلانهاعورة. أولان الحاجة تندفع برؤية الوجهوا الكفين فيبقي ما عداهما على النحريم . والرأى الثاني جواز ذلك لان الاحاديث المجيزة

<sup>(</sup>۱) ج ۲ مه ۳ (۲) سورة النور الآية : ۳۱ (۳) نيل الاوطار ج ۳ ص ۱۱۱ ۲۳ (۱۳ ـــ الزواج)

للنظر لم تحدد ما ينظر . والرأى الأول هو الراجح عندى ويؤيده ما روى : أن عمر خطب إلى على ابنته أم كاثوم فذكر له صغرها . فقال أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهى امرأنك فأرسل بها إليه فكمشف عن ساقها . فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك . .

وكذلك المرأة المخطوبة يسن لها ان تنظر الزوج الحاطب. لآنها يعجبها منه ما يعجبها منها. ويرى بعضهم أنه يجوز النظر لاكثر من مرة قال صاحب تحفة المحتاج وله تسكرير نظره ولو أكثر من ثلاثة مادام يظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها (١).

٣ - ينبغى للخاطب أن يتخير مخطوبته من أسرة كريمة . ذات أصل طيب . فإن الناس معادن كرعادن الذهب والفضة . فإن بذلك تتم مصلحة بيته ويرسخ قدم ولده فى الأخلاق الصالحة . ولذا قال عليه السلام « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس » وأيضامن المعلوم أن تربية الأبناء تتأثر بالبيئة . فتى كان منبت الزوجة الذى نبتت فيه صالحاً كانت صالحة ، وكان أبناؤها كذلك . ولذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله « إيا كم وخضراء الدّمن المرأة الحسناء فى المنبت السوء » .

### الشروط الواجبة فى الخطبة :

٢٩ ــ الشرط الأول: ألاتكون المخطوبة مشفولة بحق الغير.وتصير المرأة كذلك بأحد امور .

الأمرالأول: أن تكون المرأة مخطوبة من الغير، فإذا كانت كذلك لا يحل لخاطب آخر أن يخطب على خطبة الأول إذا أجيب بالموافقة الصريحة من المخطوبة نفسها \_ إن كانت تملكها \_ أو ممن يملك حق الموافقة ، وقد دل

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ج ٣ ص ١٩١، تسكلة فتح القدير ج ٨ ص ٩٩.

على هذا التحريم: ما روى البخارى وأحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما: « نهى الذى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضه على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الحاطب قبله أو يأذن له الحاطب »(١) فنى الحديث نهى والنهى للتحريم ، وقيل إن النهى للتأديب ، ولعل السر فى تحريم الخطبة على الخطبة ما يترتب على حلما من الصغينة والنفرة بين الحاظبين ، وإيقاع العداوة بينهما ، ولان الرجل إذا خطب امرأة وركنت إليه ظهر وجه لصلاح منزله فيكون تأييسه عما هو بسبيله ، وتخييبه عن قصده إساءة له وظلماً وتضييقا .

أما إذا وقع التصريح برد الخاطب الأول، فلا تحريم فى خطبة الثانى لها، لأن فى تحريم خطبتها إلحاق الضرر بها، وكذلك الحدكم إذا عدل الخاطب الأول.

أما إذا لم تتم الخطبة الأولى، ولم يجب الخاطب الأول بجواب بل الرجىء إلى المشاورة والسؤال عنه كما هو شائع وكثير. فقد قال بعض العلماء لا مانع من خطبة الثانى و لا كراهة شرعا . استناداً إلى ما روى فى قصة فاطمة بنت قيس ، أنه خطبها ثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معاوية وأبو جهم وأسامة ، فرجعت بالأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ، فلم ينسكر على أحد من الثلاثه خطبته إياها ، شم اختار لها أسامة ورضيت به .

وعندى أن هذا الحديث لا حجة فيه على جواز الخطبة على الخطبة ، ولا يدل على أن من خطبها ثانياً أو ثالثاً كان يعلم بخطبة من سبقه ، لهذا أرى كراهة خطبة المرأة التي سبقت خطبتها إذا كان خاطبها ينتظر الجواب ، لأن الأمل لا يزال قائما .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٧ ص ٢٤ .

فإن وجدمن المخطوبة مايدل على رضاها تعريضاً لا تصريحاً ، فقيل تحرم الحنطبة الثانية ، وقيل تجوز استناداً إلى ما ورد فى حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه (١) ، انكحى أسامة بن زيد ، ففيه دلالة على أن رسول الله خطب فاطمة لاسامة مع أن الظاهر من كلامها معه عليه السلام ركونها إلى أحد الخاطبين معاوية أو أبى جهم .

على أن الصحيح أنه عليه السلام قد سبق بخطبة فاطمة لأسامة تعريضا قبل أن يخطبها معاوية أو أبو جهم ، فقد روى الجماعة إلا البخارى عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفقة ، قالت وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حللت فآذنيني " خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة ، فقالت بيدها أسامة أسامة . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :طاعة الله وطاعة رسوله ، قالت فتزوجته واغتبطت ، (٢) .

• ٣٠ - الامر الثانى: أن تكون المخطوبة متزوجة بزوج على قيدالحياة أو في عدة من طلاق رجمي (٣)أو بائن أو فسخ أو وفاة. وهذا فيه تفصيل باعتبار نوع الحطبة لأنها إما أن تكون صريحة : كأن يقول الرجل لمن يريد خطبتها : أديد أن أتزوجك ، وإما أن تكون بطريق التعريض : بأن ياتي

<sup>(</sup>١) كناية عن كثرة ضربه للنساء. (٢) نيل الأوطار ج ٦ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) الطلاق الرجمى ما يملك المطلق بعده مراجعة زوجته فى عدتها بغير عقد ولا مهر جديدين وبدون رضاها . والبائن ما لا يملك بعد مراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين .

بكلام يفهم منه قصد الخطبة كأن يقرل لها : إنك مهذبة ، إنك تقية ، أو يقول إنى أريد أن أتزوج ، إنى عزمت على الزواج ، إذا انقضت عدتك فأخبريني .

فإن كانت المرأة ذات زوج أو معتدة من طلاق رجعى فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا انفاقا ، لـكونها فى عصمة زوج حقيقة أو حكما ، ولا يجوز للمرأة أن تـكون فى عصمة وجلين .

أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فذهب الشافعية (١) أنه يجوزالته ويض بالخطية في البائن بنوعيه ، لآن الخطية بطريق التعريض لا تركن إليها المرأة كما تركن في الخطية الصريحة لوجود الاحتمال فيها ، وهذا الاحتمال يضعف المحظور الذي من أجله حرمت الخطية الصريحة . كما استمندوا إلى عموم قوله تعالى ، ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطية النساء أو أكننتم في أنفسكم (٢) ». وقال الحنفية لا نجوز خطيتها تعريضا سواء كانت بائمة بينونة صغرى يستطيع المطلق أن يعيد إليه امرأته بعقد جديد ، أو بينونة كبرى لا يستطيع أن يعيد المرأة إلا إذا تروجت بزوج آخر ، كما لا نجوز خطيتها تصريحا اتفاقا لما يترتب على دلك من إيجاد العدارة بين الخاطب والزوج تصريحا اتفاقا لما يترتب على دلك من إيجاد العدارة بين الخاطب والزوج كما أن في إجازة الخطية مفسدة أخرى هي: أنه قد تحملها الإجازة على الإخبار بانقضاء عدتها . تعجلا للزواج . وهي كاذبة في واقع الأمر . والآية التي استدل بها البعض المراد بها معتدات الوفاة كما ينبيء بذلك سياق الحكلام . فإن كانت معتدة من وفاة فالتعريض بالخطبة في حقها جائر اتفاقا دون للتصريح .

<sup>(</sup>۱) تحفة الحتاج ج ٧ ص ٢١٠ وفي ابن عابدين ج ٢ ص ٢٣٦ أن هذا قول لبعض الحنفية .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٥ .

فأما جواز التعريض فلقوله تعالى , ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء(۱) ، ولا نه عليه السلام قال لفاطمة قيس وهي في العسدة وإذا حللت فآذنيني ، وفي لفظ « لا تستبقيني بنفسك ، والحسكمة في جواز ذلك بالنسبة لها دون غيرها . أن صلة الزوجية في معتدة الوفاة قد انقطعت نها أيا بالوفاة ، فليس هناك حق باني للزوج متعلق بزوجته التي مات عنها ، وإذا فليس هناك ما يتحرج منه الراغب في خطبتها في عدتها .

وأما منع جواز التصريح بالخطبة فلأنه يولد عداوة بين الخاطب وأهل الزوا المتعرف المناه ونفورهم من المخطوبة ، لاسيما إذا هي أظهر ت موافقتها ورضاها .

٣٧ - الشرط الثانى: أن تكون المخطوبة محلا للمقدد عليها من الخاطب. فإذا لم تكن محلا وكانت محرمة حرمة تأبيد كامه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنته نسبا أو رضاعا أو محرمة على التأقيت : كاخت زوجته التي في عصمته أو خالتها أو خامسة وفي عصمته أربع ، فلا تحل خطبتها ، لأن الزواج بالمحرمة حرام ، والخطبة وسيلة إليه . والوسيلة إلى الحرام حرام .

#### هل تعتبر الخطبة تروامها ?

٣٧ - إذا تمت الخطبة واستوفت شرائطها اللازمة وغيرها ووافقت المخطوبة أو من له حق الموافقة على الخطبة . فلا تعتبر زواجا ، ولا يترتب عليها أحكام الزواج . إنما هي مجرد عدة بالزواج ، ومقدمة من مقدماته حتى إن الاتفاق على مقدار المهر ، وقيام الزوج بدفعه كلا أو بعضا ، أو تقديم بعض الاشتراطات المسهاة عرفا ، بالشبكة ، لا أثر له كله في لزوم حكم من أحكام الزواج التي سنفيض المكلام عنها . وكذلك لا تعد قراءة ، الفاتحة ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١٣٥

أأى اصطلح الناس على قراءتها بعد الخطبة عقداً ، وليس لها قوته ، ولا يكون نقضها نقضا للمقد ولا فسخا له . إنما هو خلف وعد . ويترتب عليه معصية نقض العهد .

٣٣٧ – وكما لا تؤثر الخطبة الصحيحة تأثير العقد . لا تكون الخطبة المحرمة ، التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، مؤثرة على العقد الحادث بعدها ، فإذا خطب الخاطب على خطبة سابقة ، أو عرس في موضع يحرم فيه التعريض ، ثم عقد على المخطوبة عقداً صحيحا مستوفيا شروطه وأركانه لم تكن الخطبة المحرمة مفسدة للعقد ، يل يكون صحيحا لآن المحرم لم يقادن العقد ، ولم يؤثر فيه ، وقال داود الظاهري يفسخ العقد ، وعندي إنه يفسخ إن كان قبل الدخول ولا يفسخ بعده . (١)

فسنح الخطبة :

والمحال الخاطبة بعد الخاطب عن خطبته بعد تمامها و رضى الطرفين ، أو عدلت المخطوبة بعد إعلان الخطبة . وكان الخاطب قد دفع المهر كله أو بعضه فله المطالبة باسترداده ، وأخذه بعينه إن كان قائما ، أو أخذ مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميا هالكا . وهذا لأن وجوب المهر بالعقد ، وهو لم يوجد بعد ، إنما الخطبة بجرد وعد بالزواج كما قدمنا . أما الهدايا : فكدلك قيل له حق المطالبة باستردادها من المخطوبة ، ما لم تسكن هاكت أو استهاكت ، وتصرفت فيها ، وأخرجتها عن ملكها ، بالتسليم إلى الغير لأن هذه الهدايا في حكم الهبة عند الحنفية . وفي مذهب مالك أنه ليس للخاطب أن يرجع في حكم الهبة عند الحنفية . وفي مذهب مالك أنه ليس للخاطب أن يرجع بشئ بما أهداه ، حتى ولو كان باقياً على حاله لدى المخطوبة ، وحتى لو كان العدول عن الحنطية من قبلها

واحكن المفتى به فى هذا المذهب هو أن الخاطب لا يرجع بشئ نما أهداه إن كان العدول منه ، ويرجع بكل ما أهدى إن كان العدول منها ، وسواء

<sup>(</sup>١) بداية الجميد ج ٢ ص ٣

فى هــذا ما كان باقياً على حاله ، أو ما كان قد هلك ، وحينتُذ يرجع ببدل ما هلك ، إلا إذا كان هذاك عرف أو شرط فيجب عليها العمل به .

قال الدردير: فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشىء، ولو كان الرجوع من جهتها . والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط . أما إذا كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحداً (١) .

وقد عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية سنة ١٩٩٦ لهذه المسألة. وسار فيها على مذهب مالك، فقد جاء فى الفقرة الثانية من المسادة ١٧ ما نصه دوللمهدى أن يرجع بما قدمه من هدايا عيناً، أو قيمتها نقداً وقت الشراء، إذا هلكت أو استهلكت. وذلك إذا كان العدول من جانب الطرف الآخر. وليس له أن يسترد شيئاً إذا كان العدول من جانبه ، (٢)

وهل بموصمه الطرف غبر المادل إذا لحقه ضرر من فسخ الخطبة في هذا النعويض رأيان: أحدهما: استحقاق التعويض إن وقع الضرر فعلا . والثانى: عدم استحقاقه بناء على أن من حق كل إنسان أن يغير رأيه، فعلا . والثانى: عدم استحقاقه بناء على أن من حق كل إنسان أن يغير رأيه، ويعدل عنه ، والذى أراه أن العدول إن كان من قبل المرأة فلا تعويض ، لأن الرجال لا يتضررون من فسخ الخطبة . ولا تلحقهم تهمة من جرائها ، أما إن كان من قبل الرجل فيطالب بالتعويض عن الضرر ، لأن الغالب أن عدوله يثير الظنون حول المخطوبة ، ويجعلها مضفة في أفواه الناس ، إذ يتساءلون عن سبب ذلك ، مما يكون سبباً في إساءة سمعتها ، وتشويه مستقبلها .

<sup>· (</sup>۱) الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ويتجه مشروع قانون الأسرة الموحد إلى تخيير المخطوبة بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من جماز، إذا كانت قد اشترته كله أو بمضه بمهرها إذا ما عدل الخاطب عن خطبتها.

# الخطوة الثانية

#### فترة الإنشاء والتنفيذ

وشروط يتوقف عليها وجوده ، فالمقومات التى تجققه تسمى أركبانا ، وتكون داخلة يتوقف عليها وجوده ، فالمقومات التى تجققه تسمى أركبانا ، وتكون داخلة في حقيقته يوجد العقد بوجودها . وينعدم بانعدامها . والأمور الحارجة عن حقيقته التى يتوقف عليها صحة العقد تسمى شروطاً . يترتب على انعدامها عدم الاعتداد بذلك العقد شرعاً .

وعقد الزواج كمعقد شرعى له أركان تقومه وتحقق مأهيته ، وشروط لا بد منها في الاعتداد به .

أما ركن الزواج: فهو الإيجاب والقبول الصادران من المتعاقدين، اللذان يرتبط أحدهما بالآخر فيُفيدان تحقق المراد من صدورهما. والدلالة على الرضا الباطني بما يترتب عليه.

والإيجاب هو السكلام الصادر من أحد المتعاقدين أولا ، سواء أكان من الزوج أم من الزوجة (١) ، والقبول هو السكلام الصادر من المتعاقد الشانى بعد كلام الموجب ، ومثالها : أن يقول الرجل للمرأة تزوجتك ، أو تزوجينى نفسك، فتقول المرأة : زوجتك نفسى أو قبلت . فسكلام الزوج يكون إيجاباً . وكلام المرأة يكون قبولا . ويجوز أن تبدأ المرأة بالإبجاب قائلة : زوجتك نفسى أو تزوجتك ، فيجيب الرجل قائلا : قبلت أو رضيت زواجك .

<sup>(</sup>۱) يرى الحنابلة والشافمية: أن الإبجاب ما صدر بمن يكون منه التمليك، وإن كان فى الإصدار متأخراً، والقبول ما صدر بمن يصير له الملك، وإن صدر أولا راجع كشاف القناع ج ٢ ص ٣

## صيعة الايجاب والقبول :

٣٧ – يشترط فيهما أن يبكونا بلفظ الماضى. كما إذا قال الرجل تزوجتك. فقالت المرأة: قبلت، أو رضيت. وهذا لآن المقصود إنشاء معنى في الحال لم يكن حاصلا من قبل. وهذا الإنشاء لم توضع له في اللغة ألفاظ خاصة به. فاستعملت فيه صيغة الماضى التي تفيد تحقق معناها. وثبوته بالفعل فهني أقوى الصيغ وأقربها إلى المقصود.

ويصح أن يكون الإيجاب بلفظ المضارع إذا قامت قرائن تدل على أن المقصود به الإنشاء . لأنها وإن كان موضوعه للاخبار عن حصول الفعل في الحال أوالاستقبال إلا أنها مع القرينة تفيد معنى الإنشاء، وتصلح للإيجاب

ومثلما صيغة الآمر إذا استعملت في الإيجاب. فإنها في أصل الوضع الطلب تحصيل فعل في المستقبل. لكن يمكن أن تستعمل في إنشاء عقد الزواج، إذا لم يكن القصد منها تعرف رغبة الآخر، أو طلب وعد منه بالزواج. وهذا يعرف بالقرائن.

أما إذا كانت إحدى العبارتين بصيغة المضارع أو الآمر وكمان هناك احتمال إرادة عرض الزواج. أو الوقوف على رغبة الطرف الآخر. أو الوعد بالزواج. أو التماس الوعد به من الجانب الآخر فلا تصلح للانعقاد.

وبما ينفى الاحتمال السابق وجود قرائن محيطة بالعقد .كدعوة الناس إلى مجلس العقد ، أو إحضار الشهود ، فإذا قال رجل لآخر : زوجني ابنتك أو أتزوج ابنتك ، ففال له الآخر : زوجتك ، فإن كان المجلس مهيماً لإجراء العقد تم بذلك ، واعتبر الكلام الآول إيجاباً ، والثاني قبولا ، وإن لم يكن مهيماً لا يتم ، وإذا أريد تمامه لابد أن يقول الذي أوجب أولا : قبلت (١)

<sup>(</sup>١) الشريعة الإسلامية الفضيلة الاستاذ الدكتور تاج ص ١٨٠

وإذا كان كل من الإيجاب والقبول جملة اسمية . أو كان أحدهما كذلك انعقد الزواج أيضاً . مثل أن يقول الرأة : وأنا زوجك . فتقول المرأة : وأنا زوجتك أو قبلت زواجك .

وقد اتفق الحنفية على وجوب اتحاد المجلس الذي يجمع بين صيغة الأمر وصيغة القبول ، لكن اختلفوا في توجيه ذلك . فقال البعض : إن صيغة الأمر تعتبر توكيلا ضمنياً من صاحبها للطرف الآخر . وصيغة الماضي بعدها تقوم مقام الإيجاب والقبول . فيكون الزواج حينئذ منعقداً بعبارة القبول وحده بالأصالة عن نفسه . وبالوكالة عن الآخر ، ويرى آخرون : أن صيغة الأمر إيجاب للعقد وليست بتوكيل . فإنه لم يقصد بها إلا تحقيق المقصود من الإيجاب .

#### المادة اللفظية لعقد الزواج:

٣٨ ــ إذا كان بلفظ النكاح والنزويج فبالاتفاق ينعقد الزواج بهما . الكونهما يدلان على الانضمام والازدواج حقيقة .

أما غيرهما من الالفاظ التي تدل على التمليك كالهية والجعل والتمليك والصدقة . ففيها رأيان : رأى الحنفية ان الزواج ينعقد بها كما ينعقد بالتزويج ورأى الشافعية والحنا لله أنه لا ينعقد لانهم شرطوا أن تكون ألفاظ العقد مشتقة من مادة (نكح وزوسج) (١) .

ويرى المالسكية صحة عقد الزواج بلفظ الهبة كأن يقول: وهبت لك ابنتى على مهركذا. فيقول طالب الزواج: قبلت بشرط تسمية المهر. فإن لم يسم المهر لم بنعقد، على حين أنه ينعقد بلفظ مشتق من مادة نكح أو مادة زحج وإن لم يسم المهر. فالحاصل عندهم أنهم يجعلون الألفاظ أقساماً أربعة:

<sup>(</sup>۱) نهایة المحتاج ج ٦ ص ٢٠٠ ، كشاف القناع ج ٣ ص ٢٠٠ تحفة المحتاج بر ص ٢٠٠ .

اللَّاوِل : مَا يَنْعَقَدُ بِهِ الرَّوَاجِ مَطَلَقًا سُوا. سَمَى مَهُرُ أُولًا وَهُو أُنْكُحَتُ رُوجِت .

الثانى : ما ينعقد به إن سمى مهر ، وإلا فلا ، وهو وهبت فقط .

الثالث: ما فيه التردد وهو كل لفظ موضوع لإفادة البقاء مدى الحياة كبعت أو ملكت لك ابنتى بصداق كذا . فقد قيل لا ينعقد به العقد وإن سمى المهر . وقيل ينعقد إن كان المهر مسمى فى العقد .

الرابع · ما لا ينعقد به العقد اتفاقا وهو كل لفظ لم بوضع لإفادة البقاء مدى الحياة كالإجارة والعارية (١).

احتبج الشافعية والحنا بلة :

الله في النساء فإنهن عوان عندكم، القد في النساء فإنهن عوان عندكم، الفذتمو هن بأمانة الله ، واستحلام فروجهن بكلمة الله ،قالوا وكلمة الله الله أحل بها الفروج في كتابه لفظ الإنسكاج والنزويج ، قال تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرآ زوجناكما ، (٢) ، وقال سبحانه دوأنسكحوا الآيامي منسكم ، (٣).

ان النمليك والهبة ونحوهما ليس حقيقة فى النزويج ولا مجازاً .
 لأن النزويج معناه الازدواج والضم . ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا . فوجب أن يختص عقد الزواج بلفظ يدل على الازدواج وهما الإنكاح والنزويج لاغير .

٣ - أن لفظ الهبة من ألفاظ الطلاق . فإن من قال لزوجته : وهبتك (٤)
 لأهلك . يقع طلاقة . ولا يصح أن يكون اللفظ موجباً لضده وهو الزواج .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٠٥ ويداية الجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٤ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأحراب الآية : ۲۷
 (۳) سورة النور الآية : ۲۷

<sup>(</sup>٤) فتح القدير على الهداية ج ٢ ص ٣٤٧ ، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٣٣٠ ، ومنهج الطلاب ج ٢ ص ١٨٠ .

واحتج الحنفية لمذهبهم:

ا \_ بما ورد فى الشرع من استمال لفظ الهية والتمليك فى الزواج فقد جاء فى البخارى عن سهل بن سعد ، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسى ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ، ثم طاطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال : أى رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال هل عندك من شى . . الى أن قال له : (١) ملكتكها بما حاجة فزوجنيها ، فقال هل عندك من شى . .

فقد أقر عليه السلام هبة المرأة نفسها له ولم ينكر عليها، ثم استعمل الفظ التمليك أخيراً فدل على جواز أنعقاد الزواج بهما.

ب أن الله سيحانه قال: « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للذي إن أراد الذي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » (٢) . وفيه استعال لفظ الهبة في التزويج بالنسبة للرسول عليه السلام . فينعقد به أيضاً زواج أمته ، لأن ما كان مشروعاً في حقه عليه السلام يكون مشروعاً في حق أمته حتى يقوم دايل على خصوصية الرسول .

وليس قوله تعالى . خالصة ، دالا على الخصوصية ، لأن الخلوص همنا راجع إلى التروج بلا مهر ، لا إلى استعال لفظ الهبة ، وبما يدل على أن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فى الصداق ما جاء عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللاتى وهين أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ألا تستحى أن تعرض نفسها بغير صداق، (٣) قال الكال فى الفتح : وقوله تعالى تستحى أن تعرض نفسها بغير صداق، (٣) قال الكال فى الفتح : وقوله تعالى

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٧ ص ١٩

<sup>(</sup>٢) سورة الاحراب الآية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٣٦٦٠

خالصة لك من دون المؤمنين، يرجع إلى عدم المهر، بقرينة إعقابه بالتعليل
 بننى الحرج، فإن الحرج لا يكون فى ترك لفظ إلى غيره (١).

أما لفظ الإباحة والإعارة فلا بجوز انعقاد الزواج بهما انفاقا ، لأنهما في معنى المتعة إذهى إباحة التمتع . والمتعة محرمة ، ولآنها لا تفيد التمليك ولا استدامة الانتفاع .

وقد اختلف الحنفية في الانعقاد بلفظ الإجارة ولفظ الوصية ولفظ البيع والشراء، والصحيح عدم الانعقاد في الأوابين، والانعقاد في الأخيرين.

### الزوج بالتعاطى :

٣٩ - لا ينعقد الزواج أبفعل يدل على الرضا . فلو أن امرأة قالب بحضرة شهود لرجل : زوجتك نفسى بمائة جنيه ، فسلما الرجل المائة جنيه في المجلس ولم ينطق بلفظ القبول لم ينعقد ، لأن الزواج عقد له خطره فيجب أن يصان عن الاحتمال ، وكذلك إذا مد الرجل يده إليها ليصافحها دلالة على رضاه بما قالت المرأة فإنه لا ينعقد للاحتمال أيضا.

#### الزواج بفيراللفة العربية :

• } - قال الحنفية: ينعقد لفظ الزواج بغير العربية وإن كان العاقد قادراً عليها. فلو عقدا بالفارسية صح العقد ولزم لإنيانه بالمعنى، لأن العقود قائمة على المعانى دون الألفاظ ـ وقال بعض الأئمة لاينعقد، لأنعدول العاقد عن العربية إلى غيرها مع قدرته عليها دليل عدم إرادة العقد. فصاركا لو عقد بلفظ الإحلال ـ فن لا يحسن العربية يصح منه عقد الزواح باللغة التي يعرفها لأنه عاجر عن التسكلم بالعربية فصار كالأخرس الذي ينعقد

<sup>(</sup>١) فتح القدير جع ص ٧٤٧

زواجه بإشارته المفهومة (١) ولانه ليس بلازم معرفة الاوضاع اللغوية . إنما الواجب معرفه المقصود بالالفاظ فإذا كان كلا من المتعاقدين لا يعرف لغة صاحبه . ولا يفهم معناها اللغوى ولكنه يعرف أن المقصودمنها إيجاب العقد أو قبوله كان ذلك كافياً لإنشاء العقد .

#### الزواج بالسكتابة والاشارة والرسالة والرسول :

الحاملة على التعبير بما يحقق إنشاء العقد. فالواجب المتعين عليهما القدرة الحاملة على التعبير بما يحقق إنشاء العقد. فالواجب المتعين عليهما النطق بلفظى الإيجاب والقبول. فلو أشار أحدهما أو أشارا. أوكتب أحدهما عوضاً عن النطق كتابة مستبينة لا ينعقد الزواج لوجود الاحتمال.

أما إذا كان العاقدان أو أحدهما يعجز عن التعبير لخرس مثلا. فانعقاد الزواج عند عدم معرفة الكتابة تكون بإشارته المعبودة الواضحة. فإن كان عارفاً بالكتابة. فقيل لا ينعقد الزواج بالإشارة. لكونها قاصرة عن الكتابة في الدلالة. وقيل ينعقد. وبؤخذ بها احتياطاً.

الزوج إلى زوجته مكتوباً يقول فيه مثلا: « زوجينى نفسك فإنى رغبت الزوج إلى زوجته مكتوباً يقول فيه مثلا: « زوجينى نفسك فإنى رغبت فيك ، فإذا وصل المكتوب إليها . فعليها أن تحضر شهوداً . وتقرأه عليهم، ثم تقول بحضرتهم : « زوجت نفسى منه ، أو تقول الشهود: إن فلانا كتب إلى يخطبنى ، فاشهدوا أنى زوجت نفسى منه ، فنى الحالة بن ينعقد ، ثما لو قالت بحضرة الشهود زوجت نفسى من فلان دون أن تقرأ السكتاب عليهم ، أو تخبرهم بما فيه فلا ينعقد . لأن سماع الشهود لشطرى العقد من شروط الزواج كما سيأتى .

<sup>(</sup>١) المفنى لابن قدامة ج ٦ ص ٣٥٠ .

سمع \_ وأيضاً ينعقد الزواج إذا أرسل الزوج رسولا إلى المرأة يقول لما إن فلاناً يقول لك : , زوجينى نفسك ، متى أحضرت المرأة الشهود وأعلمتهم بما قال الرسول . أو أعلمهم الرسول بنفسه . وسمع الشهود ذلك . وقالت الزوجة : . زوجته نفسى ، أو , قبلت زواجه ، . وإنما ينعقد بناء على الإيجاب الذي حمله الرسول إلى الزوجة . وعلى القبول الصادر من المرأة أمام الشهود ، إذ ليس بلازم سماع الشهود عبارة الرجل الموجب فى تلك الصورة .

إلا أن بين الكتاب والرسالة التي يحملها الرسول فرقاً في رأى الفقهاء. فإنه إذا لم تقبل المرآة الزواج في مجلس تبليغ الرسول الرسالة إليها. ثم قالت في مجلس آخر: قبلت لا ينعقد، لعدم اتصال القبول بالإيجاب. إذ قد ذهب و تلاشي كلام الرسول بمجرد تبليغه (۱). أما في صورة الكتاب الذي يحمل الإيجاب فإن لها ان تقرأه على الشهود في مجلس آخر. وتقبل الزواج فيه وحينئذ ينعقد العقد لآن الإيجاب يعتبر موجوداً وقائماً بقيام الكتاب.

وهذا فرق غير مقبول. لان فيه إعطاء الكيتاب أثراً أقوى وأدوم من أثر مرسله نفسه ، حين يصدر إيجابه مشافهة للخطيبة ،أو لمن يقوم بتزويجها في مجلس العقد. ثم إنه ليس للكيتاب من الآثر إلا أنه أبلغ الطرف الآخر في المجلس الذي يقرأ فيه أول مرة \_ وقد يتضرر الموجب بذلك التأخير في تعرف إرادة الطرف الآخر ، وقد يعدل عنه حين يعلم أنه لم يقابل كيتاب بالقبول حين قرىء مرة فلم يجب إليه ، فالأولى أن يتساوى الرسول بالسكيتاب بالنسبة للمجلس .

<sup>(</sup>١) اين عابدين ج ٢ ص ٢٧٣ ، ج ٤ ص ١١

#### ٣٤ – شروط تنعلق بالايجاب والقبول:

ا — اجتماع إرادتى العاقدين على الزواج فى مجلس العقد أمر لازم لسكى يحصل الارتباط المقصود بينهما ، فإذا وجد ما يدل على تفكك الإرادتين : بأن أعرض أحد المتعاقدين أو كلاهما بعد صدور الإيجاب ، لم ينعقد الزواج حتى ولو وجد القبول بعد ذلك ، لأن الإعراض يبطل الإيجاب الصادر وإن اتحد المجلس ، ويعد شروع أحد المتعاقدين فى عمل لاصلة له بالعقد بعد صدور الإيجاب إعراضاً . كما يعد قيام من يقبل بعد صدور الإيجاب مبطلا أهدولا ينعقد العقد وإن أصدر القابل قبوله خارج المجلس ؛ أو عاد بعد وقت الى المجلس ، أو إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر ، لأن الرجوع يبطل الإيجاب ، وكذا لو انصرف الموجب من المجلس ثم قبل القابل بعد انصرافه لتبدل المجلس أله للهراس المهلس أله المحراف الموجب من المجلس ثم قبل القابل المجلس أله المهلس أله المحراف الموجب من المجلس ثم قبل القابل المحراف الموجب من المجلس ثم قبل القابل المحراف الموجب عن المحراف الموجب من المحراف الموجب عن المحراف الموجب من المحراف الموجب عن المحراف الموجب عن المحراف الموجب عن المحراف الموجب عن المحراف المحراف الموجب عن المحراف المحر

ب اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط تحقق ارتباطهما . فلو عقدا وهما يمشيان أو يركبان دابة سائرة لا ينعقد ، فإن كانا فى سفينة جارية جاذ لان السفينة تعتبر مكانا .

وهل السيارة مثل السفينة أو مثل الدابة . الذي يظهر أنها مثل الدابة فلا يصح العقد وهي تسير بالعاقدين عند الحنفية .

٣ ـ توافق الإيجاب والقبول ، وتلاقيهما فى القصد والهدف أمرلازم
 فلو وجد تخالف بينهما لم ينعقد ، ومثاله إذا قال الموجب : زوجتك أبنتى
 زبنب . فقال القابل : قبلت زواج ابنتك عائشة .

وكذلك التخالف في المهر الذي يذكر مع الإيجاب، ويصير جزءاً منه يؤثر على العقد، فيجب أن ياتي القبول على وفقه الحكي ينعقد العقد. فلو

١ \_ فتح القدير ج٢ ص ٢٤٥

قالت المرأة: تزوجتك بمائة. فقال: قبلت بخمسين، لم ينعقد لمخالفة القبول الإيجاب فى المهر، إذ قد طلبت هى مائة، ولم يقبل هو إلا بخمسين.

وكذلك لو قال الرجل: زوجينى نفسك بمهر مائة جنيه ، فقالت قبلت بمهر مائتين من الجنيهات لا ينعقد العقد . لاختلاف القبول عن الإيجاب .

فإن كانت الزيادة من جهة الرجل صح وانعقد ، كما لو قالت المرأة : تروجتك بخمسين . فقال الرجل : قبلت بمائة ، لكن على المرأة أن تقبل الزيادة فى مجلس العقد ، وإذن يكون المهر مائة على القول المفتى به . فإن لم تقبل المرأة الزيادة فى المجلس صح العقد أيضاً ، ويكون المهر خمسين فقط ، لأن هذا هو القدر المتفق عليه فى كلامهما

كما يصح العقد لو قال الخاطب: تووجتك بمائة جنيه. فقالت: قبلت بخمسين، ووجهه: أن يجعل أنها قبلت بالمهر الذي سماه، لكنها حطت عنه نصفه، أو أبرأته ولا يحتاج هذا إلى قبول منه، لأن الإسقاط والإبراء لا يحتاجان إليه (۱).

٤ -- فورية القبول للإيجاب لا تشاترط عند الحنفية والحنابلة ، لأن المجلس جامع للمتفرقات ، فلو قالت: «زوجتك نفسي، فتكلم فى المجلس بكلام له صلة بالعقد ثم قال : قبلت يصح عندهما ـ وشرط الشافعية والمالكية الفورية مع اغتفار الفاصل اليسير إذا كان العاقدان حاضرين ، فإذا كان العاقدان حاضرين ، فإذا كان أحدهما غائباً وصدر الإيجاب فى كتاب أو رسالة فيعتبر مجلس العقد هو محل أحدهما غائباً وصول ، ووصول المكتاب (٢)

ه -- الإيجاب لا يلزم الموجب ، فله أن يرجع عنه قبل قبول الآخر .
 لأن الإيجاب والقبول ركينا العقد ، وأحدهما بعض الركن ، والمركب من شيئين لا يوجد بوجود جزئه .

١ - ابن عابدين ج ٢ ص ٢٧٤ ٢ - بعقة الحتاج ج ٧ ص ٢٧٢

- تقديم الإيجاب على القبول ليس يشرط، فلوقال الزوج للولى: قبلت زواج ابنتك فلانة بصداق كذا . فقال له الولى : زوجتك إياها فإنه يصح . وكذلك إذا قال له : زوجنى ابنتك، فقال له : زوجتك ولم يقل قبلت يصح ، لأن معنى زوجنى قبلت زواجها . وخالف فى ذلك الحنابلة فقالوا لا بدأن يقول الولى أو من يقوم مقامه أولا : زوجتك فلانة ، ويقول الزوج أو من يقوم مقامه : قبلت أو رضيت . فلا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب عندهم مقامه : قبلت أو رضيت . فلا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب عندهم

٧ ــ لابد أن يسمع المتعاقدان الصيغة الخاصة بالعقد إما حقيقة كما إذا كانا حاضرين أو حكما كالكتاب من الغائب، لأن قراءته قامت مقام الخطاب

٨ ـــ لا ينعقد الزواج بالإقرار على المختار، لأن الإقرار ليس من صيغ العقد، فلو قالت: أقر أنك زوجى، ولم تسكن وقعت زوجية قبل فإنه لا يصح، وذلك لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت، ومعنى كون العقد يثبت بالتصادق، أن العقد يكون حاصلا من قبل، والقاضى يحكم بثبوته، لا أن الإقرار ينعقد به الزواج من أول الأمر لأنه يكون كذما

و ... لا يشترط فى الزواج اختيار الزوج والزوجة . فلو أكره أحدهما على الزواج انعقد، لانه لا يشترط فيه الرضا . وكدلك لا يشترط الجد بل ينعقد مع الهزل . فلو قال شخص لآخر زوجتك ابنتى . فقال : قبلت وكانا هازلين انعقد العقد . وقال بعض الأثمة لا ينعقد بالإكراه

## انعقاد الزواج بعاقد وأحدن

إلى المحمد المحمد المحمد المحمد الذي يباشره عاقد واحد إذا كانت له ولاية على كل من الزوج والزوجة . كجد يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة إذا كمان له الولاية عليهما . وكمذلك إذا كمان العاقد وكيلا للزوج والزوجة أو رسولا لهما . أو كمان وكيلا من جانب وولياً من

جانب . أو أصيلا من جانب ووكيلا من جانب كما إذا وكلت المرأة رجلا النوجها من نفسه .

ولم يجز الشافعية (١) ذلك إلا في صورة الولاية على الزوجين وهي صورة الجديزوج بنت ابنه البكر بابن ابنه المحجور عليه والأب ميت أوساقط الولاية، وذلك لم كان الضرورة . لأنه إذا كان لا بد من الولى في عقد الزواج عنده فقد قضت الضرورة بجواز العقد بعبارته وحده ، وإلا تعطل أمر الزواج في هذه الحالة . أما في غيرها فلا يجوز عنده أن يتولى العقد عاقد واحد . لأن الركن لايقوم إلا بعاقدين مختلفين متقابلين ، ضرورة أن الإيجاب والقبول شطران للعقد ، وطبيعة أحدهما أنه جواب الآخر ، وعبارة العاقد الواحد ليست سوى الإيجاب فلا يتم العقد به . ولكن لقوة ولاية الجد وشفقته ليست سوى الإيجاب فلا يتم العقد به . ولكن لقوة ولاية الجد وشفقته دون سائر الأولماء كان له ذلك

ورأى زفر من الحنفية يشتد في هذا أكثر من الشافعية فلا يجين مطلقاً أن يتولى شخص واحد طرفى العقد ، حتى في حالة تزويج الجد لحفيديه ، قياساً للزواج على البيع ولما جاء في الآثر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل نيكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدا عدل ، \_ ودليل القول الأول قوله تعالى « وأنسكحوا الآيامي منكم ، فقد اشتمل على أمر بالإنسكاح مطلق غير مشتمل على تفصيل ، فيبق على إطلاقه ، فلا فرق بين أن يكون العاقد واحداً أو أكثر ، صادراً من نفسه أو غيره .

ولأن من كان وكيلا من الجانبين فهو سفير ومعبر عن الزوجين. ومن كان كذلك تسكون عبارته كعبارة الموكل. ويصير كلامه قائماً مقام كلامين فيعتبر إيجابه كلاما للمرأة ، فكمانها قالت: زوجت نفسي من فلان ، ويعتبر قبوله كلاماً للزوج وكانه قال: قبلت. وحينذاك يقوم العقد بناء على ذلك

١ - نهاية الحناج - ٦ ص ١٤٦ وراجع تحفة المحتاج وحواشيما ٧٠ص١٧٤

بكلامين واثنين حـــكا . والثابت بالحـكم ملحق بالثابت بالحقيقة . (٢)

### الفضولى فى الزواج:

وكالة ، وله أربع أحوال

الأولى: أن يكون فضولياً من الجانبين . كمن يقول بحضرة شهود ، زوّ جت فلانة من فلان . وهو ليس وكيلا لاحد منهما ، ولا ولياً عليه

الثانية : أن يكون فضولياً فى جانب وأصيلا فى جانب آخر ،كأن يقول تزوجت بفلانة وهو ليس وكيلا لها ولا ولياً علمها

الثالثة : أن يكون فضولياً في جانبوولياً من جانب لآخر ،كأن يزوج بنته الصغيرة من رجل لم يوكله في الزواج وليس في ولايته

الرابعة : أن يكمون فضولياً منجانبووكيلامن جانبكان يوكله رجل أن يزوجه فيقول زوجت فلاناً بفلانة ، وهي ليست موكلة له ، ولا في ولايته

#### ٣٤ \_ وحكم العقد فيه مذاهب

قال أبو يوسف من الحنفية: ينعقد العقد فى جميع الصور السابقة لأنه لا مانع أن تقوم عبارة العاقد الواحد مقام عبارتين، وتنى بالإيجاب والفبول. ويكون العقد موقوفاً على إجازته

وقال باقى الحنفية لا ينعقد ، فإنه لا توجد قرينة تدل على قيام الفضولى مقام الأصيل . وأنه يملك النعبير عنه . لهذا لا تقوم عبارته مقام عبارتين ، ولا يحصل بعبارته عقد يمكن أن يكون موقوفاً على إجازة صاحب الشأن فهى لا تفيد غير الإيجاب وحده ، وهو هدر لا يصلح معه قبول الغائب ،

١ - فنح القدير ح ١ ص ١٤٠٠

فلا يتوقف عليه ، لأن الذي يتوقف على إجازة الغائب إنما هو العقدالكامل بالإيجاب والقبول .

٧٤ — فإن كان فى المجلس الذى عقد فيه الفضوئى من يقبل العقد تدكمل العقد بقبوله وبعبارة الفضولى . و توقف على إجازة الغائب ، حتى ولو كان القابل فضولياً أيضاً .

أما إذا عبر الفضولى الواحد بعبارتين كأن قال: زوجت فلاناً من فلانة. قبلت زواج فلانة من فلان. فلا ينعقد، وهذا لأن المعول عليه هو تعدد العاقد حقيقة: بأن يكون هناك شخصان يصدر منهما الإيجاب والقبول أو حكما بأن يكون هناك شخص واحد له صفة شرعية وولاية من الجانبين. فأما إذا لم يكن التعدد موجودا فعبارتا الفضولى حينئذ كعبارة واحدة. ومن جهة أخرى. فإن الايجاب الذي صدر من الفضولى وقع باطلا بمجرد صدوره، إذا لم يكن هناك من يقبل العقد في المجلس غيره، فإذا قبل بعد ذلك ورد القبول على إيجاب باطل، فلا يفيد عقداً ولا ينعقد.

# شروطالزواج

۲۸ – تننوع شروط الزواج إلى شروط انعقاد ، وشروط صحة ،
 وشروط نفاذ ، وشروط لزوم ، والفرق بينها :

أن شروط الانعقاد يتم العقد بوجودها وينعدم ويبطل بانعدامها

أما شروط الصحة . فيكون العقد بتحققها صالحاً لأن تترتب عليه أحكامه فُإِذَا لم تنوفر فسد العقد ، وكان منعقداً غير صحيح إن توفرت شروط الانعقاد دون شروط الصحة

وشروط النفاذ: هي التي يتوقف عليها ترتب آثار العقد عليه بالفعل. فإذا فقد شرط منها، وتوفرت شروط الانعقاد والصحة، كان منعقدا صحيحاً موقوفا وشروط اللزوم: هي التي تلزم لدوام العقد، وبقاء ترتب آثاره فلا يكون صالحاً للفسخ أو الاعتراض عليه متى تحققت. فإن فقد شرط منها مع توفر الشروط السابقة كان العقد منعقداً صحيحاً نافذاً غير لازم

والشروط الآربعة تتدرج بعضها مع بعض كما هو واضح عما سبق . فلا يكون العقدلازما إلا إذا توفرت مع شروط الانعقادوالصحة والمنفأذ ، كما لا يكرن العقد نافذاً إلا إذا توفرت مع شروط النفاذ شروط الأنعقاد والصحة ، ولا يكون صحيحاً إلا إذا توفرت مع شروط الصحة شروط الانعقاد .

## شروط انعقاد الزواج

ولفظاً يصدر من العاقدين ، ثم بارتباط ركنى العقد وهما الايجاب والقبول يوجد الانعقاد الذي يترتب عليه أثار العقد .

ويشترط. في عاقد الزواج ، والمعقود عليها ، واللفظ الذي يستعمل في العقد، والانعقاد شروط نوضحها فيما يلي :

#### شروط العاقد:

۱ سـ أهليته لصدور العقد منه ، بأن يكون عاقلا بميزا ، فإذا كان مجنونا أو نائماً أو سكراناً لا ينعقد الزواج ، لعدم تمتعهم بالعقل . كما لا ينعقد بلفظ الصي غير المميز الذي لا يعقل العقد و لا يقصده

٣ ــ سماع كل من العاقدين كلام الآخر وفهمه له ، ومعرفة المراد منه فاو كان أحد العاقدين به خرس أوصمم ، اكتنى بمعرفته الغرض والمقصود .

وكذا لوكان الايجاب بلغة ، والقبول بلغة ، وكان كلا من المنعاقدين لايعرف لغة صاحبه ،ولكنه يعرفأن المقصودهو إيجاب العقد ، أو قبوله ،كان كما فيا

#### شروط المعقودعليها :

ر ـــ أن تـكون أنثى محققة الأنوثة . فلوكا نتخنثى مشكلا(١) لاينعقد زواجيـــا

إن تكون محلا للعقد عليها ، فلا تكون محرمة على الزوج تحريماً قطعياً ، خالياً عن الشبهة ، فن عقد على أمه أو أخته نسباً أو رضاعاً ، عالماً محرمتهما عليه ،كان العقد باطلا لعدم المحلية

٣ ــ أن تـكمون معلومة غير مجمولة ، فلو زوج بنته ، وله بنتان ؛ لايصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة فينصرف إلى الخالية من الازواج

وإذا كمان لرجل بنت لها اسم فى صغرها ، ثم اشتهرت باسم آخر فى كبرها ، ثذكر فى عقد زواجها بالاسم المعروفة به ، قال فى الفتاوى الهندية والاصح أن تذكر بالاسمين رفعاً للإيهام ـ ولو كمانت له بنت واحدة اسمها فاطمة ، فذكرها باسم عائشة لا يصح

#### ما يشترط. في لفظ العقد:

يشترط خلوه من التعليق على شرط. ، ومن الإضافة إلى الزمان المستقبل بأن يكون منجزا

#### التعليق على الشرط. :

هو ربط الإبحاب مثلا بأمر آخر ، وجعل ثبوت الحسكم متوقفاً على ذلك الأمر ، بأداة من أدوات الشرط. ، وليس كل تعليق بالشرط في عقد

١ ــ هُو الذي لم يسنبن أمره . فلا هو رجل ولا أنثي .

الزواج مبطلا ، إنما التعليق المبطل هو ماكان الشرط المعلق عليه محتمل الوجود في المستقبل ، كما إذا قال للمرأة : تزوجتك إن شنى الله مريضى فلانا أوكان الشرط محقق الوقوع في المستقبل كما إذا قال : تزوجتك إن طلع نهار الفد . أو كان مستحيل الوقوع . كما إذا قال : تزوجتك إن حملت هذا الجبل . فإذا علق الزواج بأحد الشروط الثلاثة السابقة كان باطلاغير منعقد لأن الزواج من عقود التمليكات التي لا تقبل التعليق فإذا لحقه أبطله . وأيضاً فإن الزواج له من المكانة السامية ما يجعله يصان عن شائبة الاحتمال ، والتأرجح بين الوجود والعدم . وواضح أن التعليق بالشرط يجعله كذلك .

فإن كـان الشرط الذي علق به العقد محقق الوجود فى الحال . فلا تأثير لهذا التعلميق . ويصح العقد . لا نه معلق صورة منجز معنى . ومثاله . ما إذا قال لها تزوجتك إن كـان النهار موجودا . وكـان الوقت ظهرا .

وكذلك النعليق على أمر يظهر أنه متحقق فى المجلس لا يؤثر على العقد. كما إذا قال تزوجتك إن كيان أبى حاضرا فى المجلس . ثم تبين أن الاب كيان موجودا حاضرا . ومثله ما إذا على العقد على أمر لم يكن متحققا وقت التلفظ ثم تحقق والعاقدان فى المجلس . كما إذا قال لها : تزوجتك إن رضى أبوك . وكيان أبوها فى المجلس فقال : رضيت

## إضافة الزواج إلى زمان مستقبل :

• ٥ – هى أن يراد عدم ابتداء العقد فى الحال . وإرجاؤه إلى زمن مستقبل لمكى تترتب آثار العقد عند حلوله . ومثاله : أن يقول الرجل للمرأة تزوجتك بعد ثلاثة أيام . أو عند غرة رجب مثلا . فتقول المرأة : قبلت فهذه الإضافة مبطلة للعقد مانعة من انعقاده فى الحال . وفى الوقت الذى عينه وحدده . ذلك لأن الشارع الحكيم وضع هذا العقد ليفيد حكمه فى الحال . وفى الزمن الذى يلى صدوره . لكن الإضافة إلى زمان

مستقبل تمنع من ذلك ، لما فيها من إهمال العقد فنرة من الزمان . اقتران عقد الزواج بالشرط:

ره \_ هو لون يخالف المتعلميق على الشرط والإضافة إلى الزمان المستقبل ومثاله: أن تقول المرأة مثلا: تزوجتك على ألا تخرجني من القاهرة، فيقول قبلت. فهو كما ترى إيجاب اشترط فيه شرط تابع ليس جزءاً من الإيجاب فالشرط فيه غير الإيجاب، وحكم العقد الذي هو كذلك يكون منعقداً لتحقق ركنه، لكن المكلام في الشرط الذي قارن الإيجاب وفيه التفصيل الآتي (١)

ا \_ إذا كان الشرط لا يتنافى مع العقد ، وبما تأمر به الشريعة الإسلامية و تدعو إلى تحصيله ، كما إذا اشترط عليها حسن العشرة . أو اشترطت عليه عدم إخراجها إلى أماكن الفسق والفجور . أو كان شرطا من مقتضيات العقد ، كاشتراطها على الزوج أن يعظيها مهرآ أو أن ينفق عليها . أو كان شرطا ورد به الشرع ، كاشتراط المرأة على الزوج طلاقها متى شاء . أو كان عما جرى به العرف بين الناس كتعجيل بعض المهر و تأجيل بعضه ، فهذه الشروط كام يجب الوفاء بها اتفاقا . ولا تأثير لها على العقد

٧ - إذا كان الشرط مخالفاً للشريعة . ولا يتفق مع مقتضيات العقد كاشراط الزوجة على زوجها أن يبيح لها الحروج كما تشاء . أو ألا ينفق عليها أو ألا يطلقها فالشرط باطل باتفاق العلماء ، والعقد صحيح ، لانه من النوع الذي يحل الحرام ويحرم الحلال وهو الذي أرشدالرسول عليه السلام إلى عدم جوازه بقوله و المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما ،

٣ - إذا كان الشرط لم يرد فيه نص بأمر أو نهى . وذلك كاشتراط.

١ - هذا التفصيل على مذهب الحنفية وحدهم

الزوجة على زوجها ألا يسافر بها ، أو ألا يخرجها من مثرل أبويها . أو ألا يترجها من مثرل أبويها . أو ألا يتزوج عليها ، فثل هذه الشروط اختلف فيها : فقال الحنفية لا تكون لازمة ولا يجب الوفاء بها .

وقال الحنا بلة تكون صحيحة يلزم الوفا مبراه إذا لم يحققه كان لها فسيخ عقد الزواج وحجتهم: قوله صلى الله عليه وسلم ، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ، ولانه شرطلا يمنع المقصود من الزواج ف كان لازما. واستثنوا من ذلك ما إذا شرطت المرأة على الزوج أن يطلق ضرتها . فقالوا: لا يصح الشرط. لمحكان النهى الوارد وهو ماروى أبو هريرة ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط. المرأة طلاق أختها ، (١) واحتج الحنفية : بأن مثل هذه الشروط. لا يقتضيها أنعقد ، وتحرم الحلال وتحل الحرام ، فتكون باطلة . ويصح العقد . لقوله عليه السلام ، كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ويمنح العقد . لقوله عليه السلام ، كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان ما ئة شرط ، وقوله ، المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا »

ويقول الحنفية إنه لو اشترط سلامتها من المرض . أو اشترط الجمال أو اشترط البكارة . فوجدها مربضة أو قبيحة المنظر أو ثيباً ، فإن شرطه لا ينفذ ، ويصح العقد .

ر ـ المغنى لابن قدامة ح ٦ ص ٥٥٠ وفي رواية البخاري قال ولا يحل لامر أقأن تسأل طلاق أختها، اتستفرغ صحفتها، فانما لها ما قدر لها، صحيح البخاري ح٧ص٣٦

# شروط صحة الزواج

٧٥ - هي ثلاثة (١) أن تكون الصيغة مؤبدة (٢) الشهادة على العقد (٢) الحلية

الشرط الأول: أن تخلو الصيغة عن التأفيت بوقت فتكون مؤبدة ، ولا فرق بين تعيين المدة أو عدم تعيينها ، ومثال التأقيت أن يقول الرجل المرأة و تزوجتك شهرا أو سنة ، أو يقول « تزوجتك مدة إقامتي بالقاهرة مثلا ، فإن الزواج يكون فاسداً ، لما فيه من تفويت للمقصود الأصلي من الزواج وهو دوام العشرة ، ولكن لما كان المفسد غير راجع إلى ركن العقد بل إلى حكمه انعقد العقد ، و تأثر بالتأقيت فجعل فاسداً ، غير صالح لترتب الأثر عليه

وقال زفر من الحنفية الزواج المؤقت صحيح لآنه عقد بحضور شاهدين، وشرط فيه شرط فاسد، فيصح العقد ويبطل الشرط، إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فصاركا لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر (١)

واحتج من قال بفساد العقد (٢) بأنه فى معنى زواج المتعة والعبرة للمعانى دون الألفاظ وزواج المتعة باطل. وفرقوا بين الزواج المؤقت وما إذا شرط فى العقد أن يطلقها بعد شهر، لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا بخلاف المؤقت فإنه لا يبق بعد مضى المدة كالاجارة.

ثم لا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليه صح النكاح لانه فى معنى المؤبد وجه الظاهر أن التأقيت هو المعين لجهه المتعة وقد وجد (٣)

ولو تزوجها مطلقا وفى نيته أن يعيش معها مدة نواها فالزواج صحيح، ومثله ما لو تزوجها إلى يوم مو ته أو يوم مو تها (؛).

<sup>(</sup>١) الزيلمي ج٢ ص١٥ (٢) في أكثر كنتب الحنفية أن العقد المؤقت باطل

<sup>(</sup>٣) الزيلمي ج ٢ ص ١١٥ (٤) حاشية الشلمي على الزيلمي ج ٢ ص ١١٥

م ٥ - تواج المنه: تصرح كتب الحنفيه بأن زواج المتعه . صورته : أن يقول الرجل المرأة اتمتع بككذا مدة بكذا من المال أو متعيني نفسك عشرة أيام بكذا من المال. وتفرق بينه وبين الزواجالمؤقت بأن المؤقت يذكر بلفظ النكاحأو النزويج.وأما المتعة بلفظ اتمتع أو استمتع قال في الفتح (١) : والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة ، وعدم تعيين المدة ، وفي المؤقت الشهود و تعيينها، ثم قال . فالحاصل أن معنى المتعة عقد ،ؤقت ينتهى بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا، فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة ، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد بمن باشرها الصحابة رضي الله عنهم بلفظ تمتعت بك، ولكن المذاهب الآخرى غير الحنفية تتفق على أنه لا فرق بين زواج المتعة والزواج المؤقث . وقد حقق بعض الحنفية انهما سواء . هذا وسواء أكان زواج المتعة هو عين الزواج المؤقت أو غـيره فهو باطل محرم قال بذلك أكثر الصحابة والفقياء، وآشتهر عن ان عباس تحليلها . وتبع أبن عباس على القول مها أصحابه من أهل مكة والبمن والشيعة ورووا عن آبن عباس أنه كان يحتج لذلك بقوله تعمالي , فما أستمتعتم به منهن فيآ توهن أجورهن فريضة » (٢) فإن هـذه الآية أوجبت على الرجل اعطياء اجر المرأة في مقابلة الاستمتاع بها والأجر المهر، والاستمناع غير الزواج المعروف فـكان ذلك تقريراً لجواز المتعة وروى عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهى محمد عِنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقى ،وعن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ونصفاً من خلافة عمر . ثم نهى عنها عمر الناس (٣) ولانه عقد على منفعة فيكون مؤقتًا كما في الإجارة.

ر - فتح القدير ج ٢ ص ٢٨ ٢ - سورة النساء الآية : ٢٤ س م ع ـ بداية المجتمد ج ٢ ص ٤٨

قال الحرمون للمتعة إنه أبيح ثم نسخ وثبت النسخ بإجماع الصحابة. قال ابن القيم: أما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهى إنما كان عام الفتح، وإن النهى يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحر الأهلية (۱)، ودليل النسخ، مافى صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم، حرمها يوم الفتح، وما ورد فى الصحيحين أنه حرمها يوم خيبر، فالتوفيق أنها نسخت مرتبين – وقيل إن دليل النسخ: ماروى محمد بن الحنفية عن على أبن أبي طالب أن منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر ألا أن الله ورسوله ينهيا نكم عن المتعة، وفى رواية فانتهى الناس عنها ».

و الذي حوالذي صبح عن ابن عباس أنه وجع عن قوله في الصرف والمتعة وقد حكى عنه أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الاسفار، فعن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان فقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الحنزير لاتحل إلا للمضطر، (٧) ولهذا قال الحازي إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأو طانهم، وإنما أباحها لهم في أو قات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر سنيه في حجة الوداع، وكان تحريم تأييد لا خلاف فيه بين الأثمة وعلماء الامصار إلا طائفة من الشيعة.

أما الآية الكريمة التى استدل بها الشيعة فهى فى الزواج الشرعى والزوجات الشرعيات بدليل ما قبلها وما بعدها . فإنه كلام فى موضوع هذا الزواج ، وليس فى المتعة التى نحن بصددها . والتعبير فى الآية بالاستمتاع

<sup>(</sup>١) زاد الماد ۽ عض ٨

<sup>(</sup>٢) المناية على الهداية ج ٢ ص ٣٨٥ على هامش فتح القدير .

والأجور لا يدل على أن المراد المتمة. فإن الأجور معناها المهور. وقد عبر القرآن في غير هذا الموضوع أيضا بالأجور عن المهور. والاستمتاع المراد به التمتع المكامل بالدخول بالزوجة الشرعية ، وليس المراد به المتعة التي حرمها الإسلام . فالآية لإفادة أن الدخول بالزوجة يوجب لها المهر كاملا .

### الشرط الثاني من شروط الصعة :

#### الشهادة

ذات شأن عظيم، وما تميز به من صفات وآثار ذات خطر كبير ، كيف وقد ترتب على شرعيته تسكوين الآسر، والترابط بين الجماعات ؛ كما تعلق به صلاح المجتمع ، وإيجاد صلة المصاهرة التي هي لحمة كلحمة النسب . فعقد اشتمل على ذلك كله جدير بكل تمكريم حرى بكل تقدير . فإظهاراً لقدره طلب إعلانه ، وتعظيما لشأنه طلب الإشهاد عليه لمكى تنقطع السنة السوء، ويتضح الفرق بين الحلال والحرام ، وينسد الطريق على كل من يحاول حجود الزوجية . ولا شك أن الإشهاد على الزواج بمكن للشهود من أداء الشهادة على وجهها متى طلبت . وقد دعا إليه الرسول عليه السلام قائلا ، أعلنوا النسكاح واضربوا عليه بالدفوف ، .

## أقوال الفقهاء في شرطية الشهادة :

وأنها لازمة فيه، لا يحوز الإخلال بها، ولا تترتب على آثار العقد بدونها . غير أن الخلاف في الا يحوز الإخلال بها، ولا تترتب على آثار العقد بدونها . غير أن الخلاف في كونها شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، فلا يصبح العقد بدونها، وإذا اقتصر على الإعلان من غير إشهاد كان العقد فاسدا .

وسبب الاختلاف هل الشهادة فى الزواج حكم شرعى، أو المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار، فمن قال إنه حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة، ومن قال هى للتوثق جعلها من شروط التمام (١).

قال المكال ، وننى اشتراط الشهادة قول ابن أبى ليلى وعثمان البتى وأبي ثور وأصحاب الظواهر ، قيل وزوج ابن عمر بغير شهود ، وكنذا فعل الحسن ، ورُد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بشهود رواه الدارقطنى وما روى الترمذي من حديث ابن عباس البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير شهود (٢) ،

وقت العقد كان الشهادة شرط نفاذ فإذا حصلت وقت العقد كان عيداً نافذاً. وإن لم تحصل وقت اجرائه كان موقوفا (٣). فإذا تحققت قبل الدخول فقد تمت له الصحة ونفذ . وإن لم تتحقق الشهادة أصلا لا وقت العقد ولا بعده كان العقد باطلا . والدخول معصية محرمة، فيجب على الرجل والمرأة أن يتفرقا فوراً وقد اختلف في الوقت الذي يلزم أن تتحقق فيه الشهادة ليكون الزواج صحيحاً فغير المالكية يشترط تحقق الشهادة حين العقد فلابدأن يحضر الشهود العقد، ويسمعوا الإبجاب والقبول عندصدورهما من المتعاقدين ، وبغير هذا لا يقع العقد صحيحاً أصلا أما المالكية فيقولون إنه مع كون الشهادة لازمة في الزواج ، لا يلزم تحققها ساعة إجراء العقد . ويكنى الإعلان إنما اللازم هو تحققها حين العقد أو فيها بعده إلى وقت

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج٢ ص ١٤ (٢) فتح القدير ج٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) راجمع المدونة ح٣ ص١١فقد جاء ما نصه : قلت أرأيت إن زو جرجل بغير نية وأقر المزوج أيجوز أن يشهدا فى المستقبل وتكون العقدة صحيحة فى قول ما لك، قال :

الدخول ولعل حجته قوله عايه السلام , أعلنوا النكاح ولو بالدف ، فإن الحديث لم يطلب الشهادة وإنما طلب الإعلان .

ويحتج أكثر الأئمة بقوله عليه السلام ، لا نكاح إلا بشهود ، وبما روت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، وقالوا: النفى فى هذه الأحاديت لنفى الصحة ، كما فسرت ذلك رواية « لابد فى النكاح من أربعة ؛ الولى و الزوج والشاهدان » المفيدة لكون الشهادة شرطاً على العقد، وقالوا فى حديث ، أعلنوا النكاح ، إنه دعوة إلى الإشهاد. لانه إذا أشهد فقد حصل الإعلان .

#### شروط شاهرعة دالزواج:

١٥٥ - ١ - أن يكون عاقلاً . فلا تصح شهادة الجنون ، ومن في حكمهم لعدم هايتهم ، ولانهم لعدم درايتهم لايتحق بشهادتهم الإعلان، ولاالتكريم المقصود .

ب أن يكون بالغاً . فالصبى ولو كان عيزاً ، لا تصح شهادته على عقد الزواج لانه لا يصدق له قول . ولانه ليس أهلا للولاية على نفسه فلا يكون أهلا للولاية على غيره بإشهاده .

س \_ أن يسكون حراً فلا يصح إشهاد العبد المملوك عند الحنفية والشافعية (١) . وقال أحمد تصح شهادة العبد لأنه لم يصح دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ينني شهادته ، وقال غيره من الأثمة . إن الشهادة من باب الولاية لأنها تنفيذ القول على الغير . وهو لاولاية له على نفسه ، فلا نكون له ولاية على غيره ، فلا يصلح شاهداً .

<sup>(</sup>١) الأم ج ه ص ١٩ و فيه ما نصه , ولو شهد النكاح من لا يجوز شهادته وإن كشروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمه لم يجز النكاح.

٤ - أن يـكرون مسلماً فى زواج مسلم بمسلمة . لأن السكافر ليس من أهل الولاية على المسلم ، لقوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، ولانه يفوت التكريم بشهادته ، كما أنه لا يتحقق به الإعلان المطلوب ، فإن كان العاقدان غير مسلمين فلا يشترط الإسلام

أما فى تزوج مسلم بدمية بشهادة ذميين موافقين لها فى الملة أو مخالفين فيجوزعند أبى حنيفة وأبى يوسف، وقال غيرهما لايصح لقوله عليه السلام ولا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل و والمراد منه عدالة الدين، ولان الإشهاد شرط جواز العقد، والعقد يتعلق وجوده بالطرفين: طرف الزوج وطرف المرأة، ولم يوجد الإشهاد على الطرفين. ولان شهادة السكافر ليست بحجة فى حق المسلم فكانت شهادته فى حقه ملحقة بالعدم، فلم يوجد الإشهاد فى جانب الزوج، فصار كانهما سمعا كلام المرأة دون كلام الرجل ولو كان كذلك لم يصح الزواج كذا همنا (١).

واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف: بما روى و لا نكاح إلا بشاهدين ، والاستثناء من النني إثبات ، وهذا نكاح بشهود ، لأن الشهادة عبارة عن الإعلام والبيان في اللغة ، والكافر من أهل الإعلام والبيان لأن ذلك يتوقف على العقل واللسان والعلم بالمشهود به ، وقد وجد إلا أن شهادته على المسلم خصت من عموم الحديث فبقيت شهادته للمسلم داخلة تحته .

ولأن الكافر الشاهد يصلح ولياً في عقد الزواج بولاية نفسه، ويصلح قابلا لهذا العقد بنفسه فيصلح أن يكون شاهداً.

أما الحديث الذي احتجوا به فقيل هو ضعيف.ولئن ثبت فيحمل على نفى الندب والاستحباب توفيقاً بين الدلائل ـ وأما قولهم إن العقد خلا عن

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج٢ ص ٢٥٤

الإشهاد فى جانب الزوج ، فمجاب عنه : بأن شهادة المكافر وإن كانت لا تصلح حجة للسلم على المكافر . فلهذا ترجح مذهب الحنفية .

٥ ــ العدد: فلا يصح بشاهد واحد، لقوله عليه السلام و لا نسكاح إلا بشاهدين ، ويشترط رجلان أو رجل وامرأتان عند الحنفية . وشرط غيرهم أن يكونا رجلين . فشهادة النساء وحدهن غير جائزة ، لانها لا تقبل إلا فيما لا يطلع الرجال عليه من شئونهن الخاصة كالولادة والبكارة، ولانهن يقمن مقام رجل واحد . وشهادة الواحد غير معتبرة .

7 \_\_ أن يسمع الشاهدان كلام العاقدين. ويفهم كل منهما المراد منه ، حتى يتمكنا من الإعلان والإخبار ، فلو أن شاهدا سمع كلام أحدهما دون الآخر لم يصح العقد لعدم تحقق الشهادة ، وكذا لو سمع أحدهما العقد ثم أعيد على الآخر فسمعه وحده لم تعتبر هذه شهادة ، لأن الحاصل شهادة واحد على كل عقد ، وعن أبي يوسف يجوز عند اتحاد المجلس ، ولكن الصحيح عنه أنه لا بد من سماع الشاهدين للعقد معا .

ولو كان الشاهدان أصمين لا يسمعان لا يجوز . وكذا إن عقداً بحضره النائمين ، أما بحضرة السكارى فيصح إذا فهموا وإن لم يذكروا بعد الصحو، ولو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما كلام المتعافدين لم يجز (١) وعن محمد ابن الحسن إن أمسكم ما أن يعبرا عما سمعا جاز، وإن لم يمكنهما لا يجوز (٢).

و ينعقد بشهادة الآخرسوفاقد النطق إذا كان يسمع ويفهم ، ولا يشترط فهم الشهود معنى اللفظ الذي تلفظ به العاقدان .

٧ ــ اشترط الشافعي (٣) عدالة الشاهد محتجاً بما روى عن رسول

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج٧ ص ٩٩ (٧) فنح القدير ج٧ ص٥٥٥

<sup>(</sup>٣) الأم جه ص ١٩٠٠

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، ، ولأن الشهادة خبر يترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب ، والرجحان إنما يثبت بالعدالة .

ولم يشترط الحثفية العدالة فى شاهد الرواج ، إستناداً إلى العمومات الواردة فى النسكاح من غير اشتراط شرط ، وأصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها يثبت بالدليل ، فن ادعى شرط العدالة فعليه البيان (١) ، ولأن الفسق لا يقدح فى ولاية الإنكاح ولايقدح فى أهلية التحمل إنما يقدح فى الأدام.

٨ ـــ اشترط البعض كون الشاهد غير محدود فى قذف لم يتب . وقال الحنفية لا يشترط ذلك فتصح شهادته تاب أو لم يتب ، لآن كونه مردود الشهادة على التأبيد يقدح فى الآداء لا فى التحمل .

وكذا بصر الشاهد ليس بشرط للانعقاد فينعقد بحضور الأعمى ، لأن العمى لا يقدح إلا في الأداء لتعذر التمييز بين المشهود عليه و بين المشهود له .

وأيضا ذكورة الشاهد ليست بشرط عند الحنفية ، واشترطها البعض فلا ينعقد إلا محضور رجاينكما قدمنا .

٩ - كون الشاهد مقبول الشهادة على الزوجين لم يشترطه الحنفية فينعقد الزواج عندهم بحضور من لا تقبل شهادته عليه أصلا ، كما إذا تزوج امرأة بشهادة ابنيه منها ، لأن الإشهاد فى الزواج لدفع تهمة الزنا لا لصيانة العقد عن الجحود والإنكار ، والتهمة تندفع بالحضور من غير قبول . على أن معنى الصيانة بحصل بسبب حضورهما ، وإن كان لا تقبل شهادتهما ، لأن الزواج يظهر ويشتهر بحضورهما . فإذا ظهر واشتهر تقبل الشهادة فيه بالتسامع فتحصل الصيانة ـ ووجه اشتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه اشتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه اشتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه اشتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه اشتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه اشتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه المتراطه أن الشهادة فى باب الزواج للحاجة إلى فتحصل الصيانة ـ ووجه المتراطه أن الشهادة فى باب الزواج المتراطة المتراط

<sup>(</sup>١) بدائع الصفائع ج ٢ ص ٥٥٥ .

صيائته عن الجحود والإنكار ، والصيانة لا تحصل إلا بقبول شهادته . فإذا لم يكن مقبول الشهادة لاتتحقق الصيانة (١) .

### وقت الشهادة.

وجود ركن العقد وهو الإيجاب والقبول، ذلك لأن الشهادة شرط. ركن العقد فتشترط العقد وهو الإيجاب والقبول، ذلك لأن الشهادة شرط. ركن العقد فتشترط وجودها عنده. أما الشهادة عند الإجازة فلا تصح لأن الإجازة ليست بركن بل هى شرط. نفاذ العقد الموقوف. ومتى وجدت يثبت الحسكم من حين وجود العقد موقوفاً، فلذا تعتبر الشهادة من وقت وجود ركن العقد (٢).

#### ٠ ٦٠ - مسائل :

ا — من أمر رجلا أن يزوج صفيرته فزوجها عندرجلواحد، والآب حاضر صح، وإن لم يمكن الآب حاضراً لا يصح، لأن الآب إذا كان حاضراً يجعل عاقداً لاتحاد المجلس، فيبتى الوكيل المزوج سفيراً ومعبراً فيسكون شاهدا مع الرجل. أما إذا كان الآب غائباً، فلا يمكن أن يجعل الآب مباشراً لأن المجلس مختلف، فلا ينتقل كلام الوكيل إليه، فيبقى الرجل وحده شاهداً.

لذا زوج الآب بنته البالغة بحضرة شاهد واحد، فإن كانت حاضرة يجوز الزواج ، وإن كانت غائبة لم يجوز .وأيضا إذا كانت البنت صغيرة سواء كانت حاضرة أو غائبة ،

٣ ــ من وكل رجلا أن يزوجه فعقد الوكيل بحضرة رجل واحد أو امرأتين ، فإن كان الموكل حاضراً جاز العقد ، وإن لم يكن حاضراً لا يجوز\_

<sup>(</sup>١) يدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥٦ . (٢) نفس المرجع السابق .

وهذا لأن الوكيل سفير فإذا كان الموكل حاضراً انتقلت مباشرة العقد إليه وصار كأنه المزوج، وحينتذ يصير الوكيل شاهداً مع الرجل الآخر أو المرأتين (١).

الشرط. الثالث: المحلية ولطول الكلام عليه نتكلم عنه بعد الشروط ان شاء الله .

# شروط نفاذ عقد الزواج

١٦ - يكون العقد نافذاً إذا كان كل من العاقدين عاقلا ، بالغاً، حراً ، غير فضولي و لا وكيلا مخالفاً أمر موكله و لا وليا أبعد يوجد ولى أقرب منه .

فإذا فقد شرط. من الشروط. السابةة و توفرت شروط. الانعقاد والصحة توقف العقد. ولهذا

ا ــ إذا عقد الصبى العاقل المميز فإن زواجه يكون موقوفاً على إجازة وليه . ذلك لأن نفاذ تصرفه إنما يكون لاشتماله على وجه المصلحة ، والصبى لقلة تأمله رميله إلى اللهو قلما يتعرف على المصلحة ، فلذا بحتاج إلى رأى وليه إن أجازه نفذ، وإن لم يجزه لا ينفذ .

فإن عقد وهو صغير ، ثم بلغ توقف العقد على إجازة الولى . لأنه وقت انعقاده لم يكن أهلا لمباشرة عقد الزواج ، ويرى الشافعي أن عقد الصى المميز غير منعقد فيكون باطلا لا موقوفا

٧ -- إذا تولى العبد البالغ العاقل عقد زواجه ، توقف على إجازةسيده لأن العبد بجميع أجزائه ملك لمالك، فلا يجوز التصرف فى ملك الغير بغير إذنه . وقال الإمام مالك يجوز ، لأن السيد لا يملك مكان الاستمتاع ، فلم تدخل فى ملسكه .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٠٠٠

٣ - أذا باشر العقد فضولى . أو خالف الوكيل أمر موكله . أو زوج الولى الأبعد مع غيبة الأفرب الذى له حق تولى العقد . توقف العقد على إجازة من له حق الإجازة في الفضولى . وعلى إجازة الموكل في الوكيل المخالف ، وعلى إجازة الولى الأفرب إذا عقد الأبعد . فإن أجازوه نفذ . وإن لم يجيزوا لم ينفذ، ويبطل العقد

#### ٣٢ – الارجازة

تـكون بمن له الحق فيها بقوله أجزت،أو نعم ما صنعت ، أو بارك الله لذا ، أو أحسنت ، وكذلك لو هنأ من باشر العقد الموقوف . أو قال له : طلقها ، لأنه لا طلاق إلا بعد زواج صحيح

# شروط أزوم الزواج

٦٣ ــ يشترط ألا يكون لأحد الزوجين أو غيرهما حق فسخه لسيب من الأسباب التي منها:

١ -- عدم السكمة الله النوجين فإذا تزوجت الحرة البالغة العاقلة برضى أوليائها و بمهر مثلها ، بكف و لزم العقد ، أما إن تزوجت بغير كف أو بأقل من مهر مثلها فلا يكون عقد زواجها لازما ، ويثبت لا وليائها حق الاعتراض على العقد (١) وطاب فسخه ، لائن كفاءة الزوج حقهم . إذ هم الذين يعيرون بدناءة الفراش و خسة الزوج . كما يتفاخرون بعلو قدره وكرم نسبه ، وطيب يحده ، فكمان من حقهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض . هذا إذا لم تلد أو يظهر بها حبل ، فإن سكمتوا عن رفع الائمر إلى القاضى حتى حصل واحد من هذين لم يثبت حق الاعتراض محافظة على الولد فإن الضرر الاعلى الاعتراض محافظة على الولد فإن الضرر الاعلى الاعتراض محافظة على الولد فإن الضرر الاعلى الاثرة في يتحمل لدفع الضرر الاعلى الاعتراض محافظة على الولد فإن العمر الا على الله ولا المناه المناه المناه المناه المناه المناه العالم المناه العالم المناه ا

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١١

ولو رضى بالزوج بعض أولياء الزوجة دون البعض سقط حق الباقين في قول أبي حنيفة ومحمد . وخالفهما أبو يوسف فقال لا يسقط ، لأن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل ، فإذا رضى به أحدهم فقد أسقط حقه وحده فلا يسقط حتى الباقين . واحتج الطرفان : بأن الحق واحد لا يتجزأ وقد ثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة ، وإسقاط بعض مالا يتجزأ إسقاط لكله لانه لا بعض له .وقول محمد: أنه ثبت مشتركا ، عنوع بل ثبت لدكل واحد منهم على الدكال كأن ليس معه غيره ، لأن مالا يتجزأ لا يتصور فيه الشركة منهم على الدكال كأن ليس معه غيره ، لأن مالا يتجزأ لا يتصور فيه الشركة

ثم إذا كان المزوج للصغير أو الصغيرة هو الآب أو الجد المعروفان بحسن الاختيار ، فلا تشترط الكيفاءة ، ولا كمال مهر المثل للزوم العقد، بل يلزم ، وليس لهما خيار بعد البلوغ ، أما إذا كان المزوج لهما غير الآب والجد كالآخ والعم ، فلا يلزم العقد إذا زوجا من غير كيف ، وبثبت لهما الخيار بعد البلوغ عند أبى حنيفة ومحمد ويلزم عند أبى يوسف ولا يثبت لهما الخيار ، لانه عقد زواج صدر من ولى فيلزم ، كما إذا صدر عن الاثب والجد ، ولائن الخيار إنما يثبت لنبي الضرر ولا ضرر

واستدل أبو حنيفة ومحمد: بما روى أن قدامة بن مظمون زوج بنت أحيه عثمان بن مظمون من عبد الله بن عمر رضى الله عنه الخير هارسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البلوغ فاختارت نفسها ، ولآن بعد القرابة فى غير الأب والجد يدل على قصور الشفقة و عدم تحرى المصلحه فإثبات الحنيار فيه تكميل للنظر، وتوفير للمصلحة فى حق الصغير تلافياً للتقصير لو وقع .

و لا يتوهم التقصير في تزويج الآب والجد لو فور شفقتهما ، لذلك لزم تزويجهما . لأنه في الغالب يصدر عن كمال النظر (١)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣١١،

وأيضا إذا زوج الآب أو الجد المجنون أوانجنونة وقع العقدلازماوليس لها حق الحيار بعد الإفاقة إذا كان المزوج معروفا بحسن الاحتيار . أما إذا لم يعرفا بذلك أو زوجهما غير الآب والجد فلا يلزم العقد ويثبت لها خيار الإفاقة .

٧ - عدم خلو الزوج من الهيوب المخله بمقاصد الزواج سبب من أسباب عدم لزوم العقد عند عدم الرضا من الزوجة . فإن لم ترض فلها حق فسخ العقد، لأن الاستمناع مستحق على الزوج للمرأة بالعقد. فني إلزامها العقد عند تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق بالعقد عليها ، وهذا ضرر بها ، وظلم في حقها .

مرط المراهة الزوج عما سوى العيوب الجنسية (١) فهل هي شرط لزوم ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف ليس بشرط ولا يفسخ الزواج به ، وقال محد خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص شرط لزوم حتى يفسخ به العقد ، وخلوه عما سوى ذلك ليس بشرط، و دليله : أن الخيار في العيوب الجنسية إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة والجنون والجذون والجذام والبرص في إلحلق الضرر بها فوق تلك لا نهامن الأدواء المتعدية عادة . فلما ثبت الخيار بتلك فلأن يثبت بهذه أولى . هذا إذا كان العميب في الرجل .

أما إذا كانت هذه العيوب فى جانب المرأة فلا يلزم العقد عنده لأن الزوج وإن كان يتضرر بها الكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. أما المرأة فلا يمكنها ، لأنها لا تملكه .

ووجه قول الشيخين: أن الخيار فى العيوب الجنسية ثبت لدفع ضرر فوات حق مستحق للمرأة وهو الاستمتاع ، وفى غيرها لم يفت ذلك فلا

<sup>(</sup>١) هي الجب والعنة والخصاء والخنوثة . ( بدائسع الصنائسع ج٢ ص ٣٣٧)

يثبت الحيار ويلزم العقد ولا يفسخ . هذا في جانب الزوج . وأما في جانب المرآة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم الزواج بلا خلاف عند الحنفية فلا يفسخ الزواج بشيء منها ـ ويرى الشافعي أن خلو المرأة عن خسة عيوب بها شرطاً للزوم ، يفسخ الزواج بها وهي الجنون والجذام والبرص (١) والرتق والقرن ، محتجاً بأن مصالح الزواج لا تقوم مع هذه العيوب أو تختل بها فبعضها عاينفر عنها الطباع السليمة ، وبعضها عايمنع الاستمتاع فلا تحصل العفة عن الزنا والسكن والولد فلهذا يثبت الخيار في هذه العيوب

أما الحنفية فقالوا إن هذه العيوب لاتمنع الاستمتاع فلا يفسخ العقدبها، وإذا كان فوات ثمرات العقد بموت أحد الزوجين عقيب العقد لا توجبحق الفسخ و توجب كمال المهر، ففوات بعضها مع عيب المرأة من باب أولى (٢)

٣ – عدم عتق المولى أمته بعد تزويجها . فلو زوج السيد أمته فشرط لزوم هذا العقد بقاء الأمة على ملكه . فلو أنه أعتقها وخرجت من ملك ثبت لها حق البقاء على هذا الزواج أو فسخه ، ويسمى هذا بخيار العتق ، ولو أعتق السيد أمته ثم زوجها فلا خيار لها ، لانعدام الزواج وقت الإعتاق .

والشرط فى ثبوت خيار العتق أن يكون النزويج نافذاً ، فلو زوجت الأمة نفسها بغير إذن سيدها ، ثم أعتقها سيدها فلا خيار لها .

# الشروط القانونية

٣٦ ــ كثرت فى الأزمنة الأخيرة دعاوى الزوجية، رجاء الحصول على جاه أو ثروة أو التشهير والنكاية ، أو الشهرة الزائفة ، ولما كانت تلك الدعاوى لا نصيب لها من الحق ، إذ من اليسير على المدعى أن يهيىء من الشهود الزور

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ج ٥ ص ٧٥

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج٢ ص ٣٢٧

ما يثبت به مدعاه الباطل. لهذا أراد المشرع الوضعى أن بقطع الطريق على هؤلاء، ويقضى على أمثال هذه النزعات السيئة. فشرع المادة ٩٩ فى القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ د بألا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث التالية لصدورها.

كذلك وجد أن كثيراً من الناس درجوا على تزويج أبنائهم وبناتهم صغاراً قبل أن يميزوا أو يعرفوا عن الزواج وعن معناه شيئاً ، فى حين أنه عقد يحتاج إلى إدراك خاص ، واستعداد خاص لا يمكن أن يتوفر لدى ذوى السنين الصغيرة . وقد كان من نتائج ذلك تفكك كثير من الاسر . والقضاء على زيجات كثيرة . وتشرد أبناء لا ذب لهم . ولاجريرة ، فسدا لمثل هذه الدريعة ، وحسما للنزاع الذي يترتب على هذا الداء العضال ، وأى المشرع الوضعي أن يجرى الزواج على يد موثق مختص يسمى فى الغالب المشرع الوضعي أن يجرى الزواج على يد القاضي أو موثق الشهر العقارى ، ولم يمنع أن يجرى على يد القاضي أو موثق الشهر العقارى ، مع مراعاة ألا يقل سن الزوجة عن ثماني عشرة سنة ، ولا يقل سن الزوجة عن ست عشرة سنة ، ولعل السر فى تحديد هذه السن فى الزوجين أنهما في هذه السن غالباً ما يتم نضوجهما جسمياً وعقلياً . فيتوفر لديها قدر كاف لهم معانى الزوجية . والإفصاح عن رأيهما .

وعندما أخذ الناس يتحايلون على القانون ، والتستر على السن الحقيقية ، بإخفاء شهادات الميلاد . واللجوء إلى الأطباء ليستخرجوا منهم إقرارات طبية ، وشهادات كثيراً ما تثبت غير السن الصحيحة ، وتفيد أن الزوجين أو أحدهما قد بلغ السن المطلوبة قانوناً ، عندما فعل الناس ذلك تنبه المشرع الوضعي إلى ذلك فسن قانوناً رادعاً ، بعقاب من يزوج صغيراً أو صغيرة وهو يعلم أنهما لم يستوفيا السن المقررة قانونا . وأكثر من هذا عاقب كل من

يدلى بمعلومات ببنى عليها عقد الزواج ، مع علمه بكذبها. فنص على ما يلى :

« بعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانو نا لضبط عقد الزواج ، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال والاوراق ، .

ويعاقب بالحبس أو بفرامة مالية لا تزيد على مائتى جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج إذا عقده وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ، .

بهذه التشريعات انسد هذا الباب على مخنى الحقيقة . وانقضى العمل بالأعراف القديمة ، ولم يبق لها وجود بعد أن احتلت لها مكانآ عريضا في المجتمع .

**\$** \$ \$

# محلية الزواج

٧٧- بينا فيما سبق أن من شروط انعقاد الزواج. أن تكون المعقود عليها مجلا للعقد عليها . والمحلية : أصلية وفرعية . وتتحقق المحلية الأصلية بكون المرأة غير محرمة تحريماً لا شبهة فيه ، ولا خلاف لأحد من الفقها ، فيه . كا تتحقق المحلية الفرعية بكون المرأة محرمة على الرجل بدليل ظنى قد يخنى ويشتبه على بعض الناس ، أو يخالف فيه بعض العلماء ، وذلك كأن تكون المرأة أختاً لمطلقته التي لا تزال في عدتها ، وفوات المحلية الفرعية يفسده ،

المحرمات نوعايه :

٨٧ ــ الأول: نوع حرمته دائمة لايطرأ عليها الحل.ولا تزول في حال

من الأحوال بسبب أن سبب التحريم دائم ويسمى المحرمات على التأييد . الثانى : نوع حرمته مؤقتة تبق ما دام سببها باقياً . فإذا زال انتهت الحرمة . ويسمى المحرمات على التاقيت .

و لـكل واحد من القسمين أصناف. فالقسم الأول أصنافه ثلاثة:

الصنف الأول: الحرمات بسبب النسب وهي القرابة.

الصنف الثانى : المحرمات بسبب المصاهرة . وهى التى تترتب على علاقة الزوجية وما يلحق بها . الصنف الثالث : المحرمات بسبب الرضاع .

# 79 \_ الممرمات بسبب النسب: أربعة أصناف:

وقد ورد ذكرها فى آية المحرمات وهى قوله تعالى « حرمت عليـكم أمهاتـكم وبناتـكم وأخواتـكم وعاتـكم وخالاتكم وبنات الآخ وبنات الآخت » (١).

فقوله تعالى , حرمت عليه أمها تسكم ، أفاد تحريم الصنف الأول وهن ، الأصول وإن علون من النساء ، الآم وأم الآم وأم الآب وإن علت » لأن المراد بالأم الأصل . كما ورد ذلك فى قوله تعالى ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكمتاب ، (٢) .

وقد يقال: تحريم الجدات قد ثبت بالإجماع بعد ثبوت تحريم الأم بالنص. أو ثبت بدلالة النص. لأن العات والخالات لما حرمن وهن أولاد الجدات. كانت الجدات أولى بالقحريم لقربهن.

وقوله , وبناتيكم ، دل على تحريم الصنف الثانى ، وهن الفروع وإن

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيه: ٣٩. (٢) سورة الرعد الآية: ٣٩.

نزلن من النساء ، والبنات تشمل بنات الرجل لصلبه ، وبنات بنيه و بنات بناته وإن سفلن. وظاهر أن النص متناول للبنات الصلبيات. أما بنات البنات وبنات الأبناء فقد ثبت تحريمهن إما باعتبار أن البنت المراد بها الفرع الوارث المؤنث ، أو بدلالة النص فإنه سيحانه لما حرم بنات الآخ والآخت بالنص، فبنات البنات والآبناء أولى بالتحريم منهن ، لأنهن أقرب وأقوى قرابة .

وقوله وأخوانكم الله على تحريم الصنف الشالث وهن فروع الأبوين وإن نزلن وهن الأخوات مطلقاً شقيقات كن أو غير شقيقات و ويدخل في هذا الصنف أيضاً بنات الآخ وبنات الآخت ، فإنه دال على تحريم فروع الآخوات ، وقد ثبت تحريمهن بقوله تعالى وبنات الآخ وبنات الأخوات فقد ثبت تحريمهن بالأجماع .

وقوله « وعمات كم وخالات كم ، دل على تحريم الصنف الرابع . وهن فروع الاجداد والجدات بمرتبة واحدة فالعات أولاد الاجداد . والجالات أولاد الجدات . وثبت بالإجماع تحريم عمات الاصول وخالاتهم مهما علون أما بنات الاعمام والعات وبنات الاخوال والخالات وفروعهن فغير محرمات لعدم ذكرهن في المحرمات . فدخان في عموم قوله تعالى « وأحل لحكم ما وراء ذل كم ، (۱) . ولانهن محللات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى « يأيما الذي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك بما أفاء الله عليك ، وبنات عمك ، وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالات اللاتي هاجرن معك ، (٢) ولم يقم دليل على الخصوصية للرسول فيعم أمته .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٢٤ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ سُورَةُ الْأُحْرَابُ الْآيَةُ : ٥٠

# مكمة نحريم هذه الأصناف:

• ٧ - إن من يرجع قليلا إلى الديانات التي كانت قبل الإسلام، يتجلى له أن التشريع الإسلامي لم يكن أول تشريع يحرم الأصول والفروع. فقد حرمتهن الشريعة اليهودية وكذلك المسيحية، كما أنه كان أمراً سائغاً في الجاهلية، سائداً لديهم. لا يكادون يتركونه إلا في أشياء يسيرة ابتدعوها من عند أنفسهم بغياً منهم وعدواناً.

وظاهر أن هذا التحريم منتزع من الطبيعة البشرية ، متفق مع الفطرة السليمة ، وإذا كانت العجاوات تأبى أن تستمع بأمهاتها وأولادها ، فأحرى بالآدى أن يرقى بنفسه ويسمو بروحه فلا يكون أقل من الحيوان فى ذلك ، فضلا عما فى التحريم من مصالح جليلة ، ودرء المفاسد كثيرة منها أن الإحلال يؤدى إلى قطيعة الرحم ، إذ أن الزواج لا يخلو من وجود مباسطات ورفع كلفة بين الزوجين . فيؤدى ذلك إلى جريان الخشونة بين الأصل وفرعه ، أو أقاربه . ويترتب على ذلك المحرم . ولا شك أن المفضى إلى الحرام حرام .

كما أن فى التحريم قطع للطمع وقضاء على الرغبة فى التمتع بهن . والترفع عن إها نتهن وفى ذلك تعظيم لشأن القرابة . وصون لها عن الاستخفاف الممقوت . وإذا كان سبحانه قد أمر باحترام الامهات ، ونهى عز إيذائهن، وأوجب صحبتهن بالمعروف فقال تعالى وأخفض لها جناح الذل من الرحمة ، وقال ، وصاحبهما فى الدنيا معروفا ، فنى التروج بها ، وجعلها مؤتمرة بأمر ابنها ، مطيعة له بمقتضى زوجيتها تناقض وأى تناقض .

#### المحرمات بسبب المصاهرة:

٧١ ــ وهن أربع : بنات الزوجات ، وأمهات الزوجات ، وزوجات الآبناء .

الأولى: بقت الزوجة : وهى المسماه بالربيبة سميت بذلك لـكونها تربى فى حجر زوج أمها وتحرم كذلك بنات الربائب و بنات أولادهن وإن نزان. وشرط تحريمهن أن يُدخل بالأم فإذا عقد على أمها ولم يدخل بها فلا تخرم علمه المنت .

ودليل تحريمهن بالشرط المذكور ، وهو الدخول بالام ، قوله تعالى ه وربائه كم اللاتى في حجوركم من نسائه كم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (۱) ، فإن هذه الآية تفيد أن الربيبة لا تحرم الا بشرطين : الأول كونها فى حجر زوج أمها ، الثانى : أن يدخل الزوج بأمها . والشرط الثانى متفق على اشتراطه ، أما الأول فأكثر الفقهاء على أنه ليس من شرط التحريم ، وقال داود : كونها فى الحجر من شرط التحريم لأنه شرط غير معقول المعنى ، فلا تحرم الربيبة عنده إلا بالشرطين ، ووجه قول غيره : أنه شرط خرج مخرج الفالب ، وليس قيداً فى التحريم . وقد دل على غيره : أنه شرط الثانى فقال سبحانه ، فإن لم تكونو ا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في فاو كان الشرط الأول مراعى لقال فإن لم يكن فى حجوركم . ولم عليكم في فاو كان الشرط الأول مراعى لقال فإن لم يكن فى حجوركم . ولم عدخوا بهن فلا جناح عليكم ، فالاقتصار على الثانى دليل عدم اعتبار الأول

الثانية: أم الزومة: وأم أمها وأم أبيها وإن علت نسباً ورضاعاً سواء دخل العاقد بالزوجة أو لم يدخل ، متى كان العقد صحيحاً . أما إذا كان فاسداً فلا تحرم إلا إذا دخل ببنتها . ولذا قالوا ، الدخول بالامهات يحرم البنات ، حتى لو طلق زوجته قبل الدخول بها أو ماتت جاز له التزوج بأمها . ودليل التحريم قوله تعالى ، وأمهات نسائم (٢) ، ، فإنه بإطلاقه لم يقيد التحريم بالدخول أو غيره ، فيتيق على إطلاقه .

<sup>(</sup>١) ، (٢) سورة النساء : الآية : ٢٣ ء

قال ابن رشد (۱) وأما الأم «أم الزوجة » فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت ، دخل بها أو لم يدخل ، وذهب قوم إلى أن الام لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال فى البنت ، أعنى أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم . وهو مروى عن على وابن عباس رضى الله عنهم من طرق ضعيفة .

ومبنى الحلاف: هل الشرط فى قوله تعالى « اللاتى دخلتم بهن ، يعود إلى أقرب مذكور وهن إلر بائب فقط، أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب فى قوله تعالى ، وأمهات نسائه وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائه كم اللاتى دخلتم بهن » فإنه يحتمل أن يكون قوله اللاتى دخلتم بهن يعود على الأمهات والبنات ، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهن البنات ، ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ، (٢) .

الثالثة: ترمِم الاب أولم يدخل وإن علا ، سواء دخل بها الآب أولم يدخل ودليل تحريمها قوله تعالى: • ولا تذكر ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا ، (٣) فإنه يتناول مشكوحة الآب وطأ وعقدا صحيحاً ، وكذلك لفظ الآباء يتناول الآباء والاجداد .

الرابعة: شوم الابن وإن نول متى كان الابن صلبيا، فتحرم زوجة الابن وابن الآبن وإن نولوا على الآب والجد وإن علا سواء دخل بها الابن أو لم يدخل، لقوله تعالى: , وحلائل أبنائه كم الذين من أصلابكم » وذكر الأصلاب في الآية لإسقاط. تحريم زوجة الابن المتبنى، فإنها لا تحرم على من

<sup>(</sup>١) بداية الجبهد ج ٢ ص ٢٨٠ (٢) المدونة ج ٤ ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٢٢.

تبناه، وقد كان هذا التحريم سائداً فى الجاهلية، فجاء الإسلام بخلافه، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، بعد أن طلقها زيد متبناه، وحين عاب عليه المشركون ذلك. وقالوا تزوج حليلة ابنه نول قوله تعالى ، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذله كم قوله بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (۱) ». وتحرم زوجة الابن على الآب سواء دخل بها الإبن أو لم يدخل. لأن تعليق الحدكم بالحليلة، يدل على أن التحريم بشبت بمجرد الحل. وهو يكون بالعقد.

٧٧-والحسكمة فى تحريم الأصناف الأربعة هىأن من اقترن بامرأة تحدث جزئية بينهما. ويلزم أن تسكون أمها كأمه. وأمه كأمها كا يلزم أن تسكون ابنتها كبنته وابنه كابنها، فراعاة لذلك حرمت أم الزوجة على الزوج كا حرمت بنته عليه، كا حرمت أمه عليسه، وحرمت بنتها على الزوج كا حرمت بنته عليه، وحرمت زوجة الابن على أبى الزوج كا حرمت على أبيها لسكونه كالآب لها، كا جرمت زوجة الآب على ابنه.

ولو أن الشارع أباح المزوج أن يتزوج بأم زوجته أو بابنتها . وأباح اللابن أن يتزوج بزوجة أبيه . أو اللاب أن يقترن بزوجة ابنه لادى ذلك إلى ضرب الحجب بينهما . والتحرج من المخالطة التى قد تؤدى إلى قطيعة الرحم . ولو أجيز لام المزوجة أن تتزوج بزوج ابنتها ، أو للبنت أن تتزوج بزوج أمها ، لوجدت الشكوك طريقها ميسراً ، والظنون سبيلها عهداً ، بزوج أمها ، لوجدت الشكوك طريقها ميسراً ، والظنون سبيلها عهداً ، ولوقف الفرع موقف الخيفة من أصله ، وتوجس الأصل من فرعه ، ولتفرقت الصلات ، وصارت الأسرة شيعاً وأحزاباً ، لذا كان في تحريم وجة الفرع على الأصل إبقاء على وشائج القربي قوية متاسكة ، لا يتخللها نوجة الفرع على الأصل إبقاء على وشائج القربي قوية متاسكة ، لا يتخللها تدا بر ولا تنافر ، كما أن في تحريم زوجة الأب على الابن محافظة على شعور تدا بر ولا تنافر ، كما أن في تحريم زوجة الأب على الابن محافظة على شعور

<sup>(</sup>١) سورة الآحراب الآية : ٤

الآباء، والقضاء على ما قد يكون سبباً فى شقاق حينها يفتح الآب عينيه، فيجد أن ابنه قد اختطف منه زوجته التى قد يكون طلقها فى ثوة غضب، وأيضاً فى التحريم قضاء على الأطاغ السيئة. وقطع للريب والشكوك. ومحافظة على توثيق الصلة بين الآباء والأبناء.

ويشتمل تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها، وإن لم يدخل الزوج بالبنت على أمر عظيم هو أن فى الإحلال إشعال لنار الكراهية، وإيقاد لنار البغض بين البنت وأمها . فإن من طباع البنات عدم إيثار أمهاتهن على أنفسهن، ولعل ذلك راجع إلى أن البنت فى مستقبل شبابها . وربيع حياتها . فهى تريد أن تحظى بسهم وافر فى الحياة الزوجية ، تم هى فى حال صباها تكون علاقتها بالرجل أشد ، وغيرتها عليه أعظم ، فينبغى أن يكون العقد عليها قاطعاً لمطمع أمها حتى لا تحدث ضغينة وحقداً تنقطع به صلات المودة ، اما الام فليست كذلك لانها قد مارست تلك الحياة . وغالباً ما تكون زاهدة فيها . واغبة عنها .

والحسكمة فى كون بنت الزوجة تحل بعد العقد على الأم. وقبل الدخول أن التحليل لا يترتب عليه شئ من المفاسد. لأن العادة جارية بأن الأم تؤثر ابنتها على نفسها. وإن تأثرت لا تلبث أن تنقضى ثورتها. لما جبلت عليه من عظف ومحبة . كما أنه من السهل عليها ان تنزل عن رجل لم يباشرها لبنتها التي تحبها حباً جماً فلا تنقطع بينهما علائق المودة .

۲۲ - نیرات:

١ ـــ المعقود عليها عقداً فاسداً . إذا دخل بها الزوج . يترتب على هذا الدخول حرمة المصاهرة .

لاحول عليها بشبهة : كمن زفت إلى غير زوجها وهو لا يعلم .
 يترتب على الدخول بها حرمة المضاهرة .

٣ - الزنا بالمرأة يحرم به ما يحرم بالدخول الحلال ، عند الحنفية والحنابلة فن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها . ويحرم عليها أصول الزانى وفروعه . وقال الشافعي لا يثبت بالزنى حرمة مصاهرة (١) . وأما مالك فنى الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم . وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة (٢) ، وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح في قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » فن راعي الدلالة اللغوية قال يحرم الزنا ، ومن علل هذا الحدكم الزنا . ومن راعي الدلالة اللغوية قال يحرم الزنا ، ومن الذا أيضاً ، ومن بالحرمة التي بين الأم والبنت و بين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضاً ، ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا . وأحكن الواجح القول بعدم التحريم لأن ماء الزنا لا حرمة له ، وقد امتن وأحكن الواجح القول بعدم التحريم لأن ماء الزنا لا حرمة له ، وقد امتن الله على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت الصهر بالونا كالنسب (٣) .

## المحرمات بسبب الرضاع :

٧٤-ثبت التحريم بالرضاع في القرآن الكريم والسنة فقال تعالى في آية المحرمات، وأمها تركم اللاتي أرضعنكم وأخوا تركم من الرضاعة (٤) » لهذا لم يختلف الفقها، في كون الرضاع سبباً من أسباب التحريم ، ولكن ما حقيقة الرضاع وما مقداره المحرم ، وما المدة التي يثبت فيها التحريم ، وبم يثبت الرضاع هذا ما نتناوله بالبيان قبل الكلام عن أصناف المحرمات بالرضاع .

### ١ – مقيقة الرضاع شرعا :

٧٥ - هو فى اللغة مص اللبن من الندى ومنه قولهم : النيم راضع ، أى يرضع غنمه ولا يحلبها مخافة أن يسمغ صوت حلبه ، فيطلب منه اللبن .

١- ثحفة المحتاج ح ٧ ص ٥٠٤ ٢ ٢ بداية المجتهد ح ٢ ص ٢٩ ٣ - تحفة المحتاج ح ٧ ص ٢٠٤ ٤ ـ سورة النساء الآية : ٣٧

وَى اَلشَرع: مص الرضيع اللبن من ثدى أَنثَى آدمية فى وقت مُخْصُوصَ هو مدة الرضاع (١) ، والذي يظهر من هذا التعريف:

١ ــ أن رضاع الصغير ابن غير امرأة كالشاة مثلا لا يثبت به تحريم.
 فلو اشترك طفل وطفلة في رضاع منها لا يثبت التحريم بينهما.

انه لو رضع طفل من لبن رجل. أو خنثى مشكل لم يتبين كونه امرأة فإن رضاعه لا يتعلق به تحريم. كما أن رضاع الطفل من لبن امرأة ميتة لا تثبت به الحرمة.

س — أنه لا يشترط كونها ثيباً حتى لو رضع من بكر نزل لها ابن دون أن تتزوج صارت أماً له ، وثبتت جميع أحكام الرضاع بينهما . واشترظ بعض الآثمة أن تكون المرضعة تسع سنين فما فوق .

٤ - أنه يشترط في اللبن أن يكون ما تعا . أما إذا صنع جبنا أو قشدة وتناوله الصي فلا يتعلق به التحريم .

ه \_ يُشترط أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع بواسطة مص الثدى،أو بصبه فى حلقه . أو بصبه فى الآنف . أما لو وصل بالتقطير فى الآذن أو بواسطة الحقنة فإنه لا يعتبر . وقال محمد الرضاع بواسطة الحقنة يعتبر .

٣ ــ يشترط. ألا يختلط. اللبن بالطعام . فإن نول لبن امرأة فى طعام ومسته النار فأ نضجته حتى تغير وأكل منه الصبى فإنه لا يعتبر . وإذا اختلط بحامد لم تمسه النار فكدنك لخروجه عن كونه ما ثعاً . أما إذا خلط بلبن شاة أو ماء أو دواء فإنه يعتبر الغالب .

### ٣ - المقدار الممرم :

٧٧ ـ اختلفوا فى ذلك على اقوال: فالحنفية والمالكية(٢)قالوا: إن قليل

١ \_ هذا التمريف على مذهب الحنفية أنظر فتح القدير ح ٣ ص ٢

٢ - تبيين الحقائق ح ٢ ص ١٨١ وبداية الجتهد ح ٢ ص ٢٩.

الرضاع وكمثيره سواء فى التحريم ، وهو رواية عن أحمد بن حنبل . وقال داود الظاهرى وجماعة لا تحرم المهمة ولا المستان وتحرم الثلاث فما فوقها ، وقال الشافهى لا يحرم إلا خمس رضعات (١) مشبعات وإليه ذهب أحمد فى أشهر الروايات عنه .

استدل الحنفية والمالكية: ١- بقوله تعالى: • وأمها تـكم اللاتى أرضعنكم وأخوا تـكم من الرضاعة ، (٢) . وقوله عليه السلام: • يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فقد ربط التحريم بالإرضاع من غير تقدير . فيثبت بأى مقدار كان .

٢ ــ أن الرضيع برضاعه صار جزءاً من المرضعة ، بسبب دخول
 اللبن فى تــكوينه ، وهذا التــكوين يحصل بالقليل والــكـثير .

واستدل القائلون بالتحريم بثلاث رضعات: بما روت عائشة أنه عليه السلام قال: « لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان (٣) ، رواه أحمد والمصة أخذ الصبي اللبن بطريق الجذب من الثدى، و بما روت أم الفضل أنه عليه السلام قال: « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ، والإملاجة فعل المرأة بدفع اللبن من الثدى إلى فم الرضيع.

قالوا: فهسذان الحديثان قد دلا على ننى التحريم بالمصة والمصتان ، والإملاجة والإملاجتان ، فيثبت التحريم بما فوقهما وهو الثلاث .

واستدل الشافعي وأحمد على أن المحرم خمس رضعات متيقنات مشبعات: بما روى عن عائشة قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسحن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم

١ - الأم للشافعي حـ ه صـ ٣٧
 ٢ - سورة النساء الآية : ٣٧
 ٣ - نيل الأوطار حـ ٩ ص . ٣٧

وهن فيها يقر من القرآن ، رواه مسلم (١) وأبو داود والنسائى .

٧٧ - والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية (٢) . لأن حديث المصة والإملاجة ، في إسناده اضطرابا ، وقد عمل راويه بخلاف روايته ، فإن مداره على عروة بن الزبير عن عائشة، وعروة كان مذهبه على خلاف ذلك . فقد سئل عن الرضاعة المحرمة . فقال ؛ ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة محرم ، والراوى لحديث إذا كان عمله على خلاف ما رواه كان ذلك موجبا وهنا وضعفا في ثبوت الحديث .

ولان حديث السيدة عائشة في خمس الرضعات: قال عنه صاحب البدائع إنه حديث منكر ، وفي متنه اضطراباً لا يصح معه قبوله .

وإذا كان التحريم بالرضاع يقوم على سبب هو تغذى الرضيع بلبن المرضعة ، وصيرورته بذلك جزءا من المرضعة . فتكون أما له ، لها من المرضعة ما للام النسبية، ولما كان التغذى أمر خنى غير منضبط ولا يمكن أن يحدد المقدار الذى يثبت الجرئية بإنبات اللحم وإنشاز العظم ، لزم أن يربط الحدكم ... وهو التحريم - بمطلق الرضاع من غير تحديد . ويكون قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم وهو ما نؤيده و نقول به .

هذا ويتجه مشروع قانون الآسرة الموحد إلى النص على أن الرضاع الذى يوجب التحريم هو الذى يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتنى الرضيع فى كل منها وهو ما يتفق مع مذهب الشافعية كما قدمنا .

### ٣ - مدة الرضاع التي يتبت التحريم :

ا كبير الآئمة على أن المدة الذي يثبت التحريم فيها بالرضاع سنتان، وقال أبو حنيفة سنتان ونصف سنة، وقال زفر من الحنفية ثلاث سنوات.

١ .. نيل الأوطار ح ٣ ص ٣٢٠ ،

استدل القائلون بالسنتين من وقت ولادة الطفل ؛ بقوله تعالى و والو الدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (۱) ، قالوا جعلت الآية تمام الحولين الكاملين تمام مدة الرضاعة ، فدل ذلك على أن لا حكم لها بعدهما ؛ إذ ليس بعد التمام شيء كما استدلوا بقوله تعالى « وفصاله في عامين (۲) » وبقوله تعالى و وحمله وفصاله ثلاثون شهر ا(۳) و بما روى عنه عليه السلام أنه قال : لارضاع إلا ما كان في الحولين ، رواه الدارقطني (٤) قالوا دلت الآيتان على أن فطام الطفل في عامين . لان من المعلوم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأيضا دل الحديث على ألا تحريم بالرضاع إلا في زمن الحولين .

واستدل القائل بالثلاثين شهرا: بقوله تعالى ، وحمله وفصاله ثلاثون شهراء مع قوله تعالى ، والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وقوله تعالى ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليها ، فإن قوله ، فلا جناح ، أفاد تخيير الابوين فى فطام الطفل بعد الحولين . وهذا التخيير يفيد أن لها أن يبقيا الطفل بعد الحولين على الرضاعة مدة أخرى يتدرج فيها لتحويل غذائه من اللبن إلى غيره ، والمدة التي تكنى لذلك هي ستة أشهر ، لأنها قد كفت في حمله وتحول غذائه مدة الرضاعة ـ وأما تحديد الرضاعة بحولين فليس المقصود منه بيان أقصى مدة الرضاع في ذاته . بل المراد تحديد أفصى المدة التي تستحق فيها المرضعة المطلقة أجرة على إرضاع ولدها كما يفيده قوله ، وعلى المولود له رزقهن ولسوتهن بالمهروف، فإن أرضعته بعد الحولين كانت متهرعة ولا تستحق أجراً . أما زفر من الحنفية فهو يستدل لمذهبه بما استدل به أبو حنيفة غير أنه

يرى أن المدة التى تلزم لتمويد الطفل على ترك الرضاع، وشخويل غذائه من اللبن إلى غيره هى سنة بعد الحولين، يتقوى فيها لاشتمالها على تغيرات الفصول فى السنة.

٧٩ والذى يظهر أن القول بالحولين تشهد له نصوص القرآن والسنة. وقوله تعالى: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أداد أن يتم الرضاعة ، . تنطق بذلك ، وهي وإن كانت واردة على المطلقات كما قال أبو حنيفة . وكانت مفيدة أقصى مدة تستحق فيها الأم المطلقة الأجرة على الإرضاع فليس فيها ما يدل على قصر الفائدة على ذلك .

وقوله تعالى ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، أفاد رفع الجناح والإثم عن الأبوين إذا اتفقا على فطام الطفل قبل أن يستكمل الحرلين ، وذلك بعد تشاورها ، ووقوفهما على أن الفطام حدنثذ لا يضره .

والواقع أن حالة التردد فى فطام الطفل وعدمه ، إنما تكون قبل تمام الحولين ، حيث يكون الطفل بين الاستغناء عن الرضاع وعدم الاستغناء عنه ، أما بعد تمام الحولين فقلما يكون فى حاجة إلى الرضاع .

على أن الحق أنه لا خلاف بين الأئمة فى أن زمن الرضاع حـولان إلا المالكية فإنهم زادوا شهرين على الحواين على ما هو المشهور عندهم. وعلى قولهم الآخر يتفقون مع الأئمة .

### الارصاع بعد الفطام :

• ٨-إذا استغنى المولود بالغذاء قبل ثمام الحولين و فطم، ثمم أرضعته امرأة. فقال مالك لا يحرم ذلك الرضاع ، وقال أبو حنيفة تثبت الحرمة به . وسبب الاختلاف قوله عليه السلام ، إنما الرضاعة من المجاعة ، فقد اختلفوا فى مفهومه . باعتبار أن يراد بذلك الرضاع الذى يكون فى سن المجاعة كيفها كان

أأطفل وهو سن الرضاع، ويحتمل أن يراد إذا كان الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاع من المجاعة. وبناء على هذا كان الاختلاف.

#### ما يثبت به الرضاع :

٨١-يتبت الرضاع بأحد أمور ثلاثة : الإقرار ، والإخبار، والشهادة .

ا - الإقرار: فإن كان من الزوج وحده فإنه يثبت التحريم ما لم يرجع عنه ولم يكن أكده بنوع من المؤكدات - وإن وقع من الزوجة وحدهاكان قالت: إنني أختمه من الرضاع فإقرارها لا يعتبر إن أقرت بعد العقد لاقبله. سواء أصرت على الإقرار أو رجعت عنه . وسواء أكدته أو لم تؤكده ، وذلك لأن الحرمة لم يجعلها الشارع لها، فلا يعتبر إقر ارها بالحرمة . ولأنها متهمة في هذا الإقرار لاحتمال أن قصدها تحريم نفسها على الرجل بادعاء محرمية الرضاع فلا يسمع الإقرار . أما قبل العقد فيصح إقرارها .

فَإِنْ وَقِعِ الْإِقْرَارِ مِنْهِمَا مِعَا . أَوْ وَقِعَ مِنَ الْزَوْجِ مُؤْكِدًا عَلَى الوجهِ الآتِي فَإِنْهُ يَثْبُتِ التَّحْرِيمِ .

فإن رجع المقر بالرضاع قائلا : كدنت ناسياً أو واهما ، يقبل منه هذا الرجوع ولا يكون تناقضاً مانعاً من صحة الرجوع ، لأن أمر الرضاع عا يخفى كالنسب، هذا إذا لم يكن أشهد على إقراره بالرضاع أو أكده بما يفيد الجزم والعلم . بأن قال : هى أختى من الرضاع ، وذلك حق لا شبهة فيه ، أو قال : وأعلم ذلك حق العلم ، فإن وجد هذا التأكيد لا يقبل معه الرجوع للتناقض الظاهر .

### ٧ - الإخبار:

٨٢-مذهب الحنفية: أنه إذا أخبرت إمرأة عدلة (١) بأن الزوجين بينهما

<sup>(</sup>١) إن كانت غير عدلة فإن إخبارها لا قيمة له .

محرمية الرضاع . أو أنها أرضعتهما فإن صدقها الزوجان معاً ، وجب أن يتفرقا لظهور فساد الزواج بينهما . وإن كذباها بق الزواج على حاله . والاحوط أن يتفرقا متى كمانت المخبرة من أهل الصدق ، وإن صدقها الزوج وكذبتها الزوجة فسد العقد ووجب التفرق . وإن كان العكس فالزوجة باقية على حالها ولكن للزوجة الحق في تحليفه اليمين فإن نكل فرق القاضى بينهما . وينبغي أن يتفرقا تنزها ، كما يدل على ذلك ما رواه البخارى عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيي بنت الى إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما ، قال . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى قال : فتنحيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى قال : فتنحيت فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها ، رواه أحمد والبخارى ، وفي رواية: « دعها عنك » (۱) قالوا فلو كان النهى للإلزام لفرق الرسول بينهما ، ولم يكتف بالإعراض عن السائل أول الأمر . .

#### ٣ ـ الشهادة :

١٩٧٨ وهى عند الجنفية شهادة رجلين عداين، أو رجل وامر أتين عدول يشهدون أن المرأة أخت الرجل من الرضاع ، أو بنته أو بنته أو بنت اخته ، أو عمته من الرضاع مثلا . ولا يقبل أقل من ذلك في الشهادة ، ولا تقبل شهادة النساء عندهم ، ومذهب الشافعي يجين شهادة النساء منفردات في الرضاع المكنه يشتر أن يكن أربعاً ، إقامة للمرأتين مقام رجل (٢) . واختلفت الرواية عن احمد فني رواية تقبل شهادة امرأة واحدة إن كانت مرضية ، وفي رواية : لا تقبل إلا شهادة (مرأتين (٣) . ومذهب مالك يقبل شهادة امرأتين بشرط فشو قولها بذلك قبل الشهادة .(٤)

<sup>(</sup>۱) نیل الاوطار ج ٦ ص ٣١٩ (٢) الام للشافعي ج ٥ ص ٢٩ ، ٣٠

<sup>(</sup>٣) المفنى لا بن قدامة ج٧ ص ١٦٥ (٤) بداية المجتهد ج٢ ص ٣٢

على أن هذه الشهادة إنما يحتاج إليها فى القضاء، عند إنكار أحد الزوجين ثبوت محرمية الرضاع بينهما . ذلك لأن دعوى الرضاع تتضمن إبطال حق للعبد . وهو ما ثبت له بعقد الزواج ، وكل ماكان من هذا القبيل يلزم فيه توافر نصاب الشهادة .

# المحرمات بسبب الرصاع :

٨٤ - كل من حرمن بسبب النسب، وبسبب المصاهرة يحرمن بسبب الرضاع. فهن ثما نية أصناف. \

١ - الأصول رضاعاً . وهن الأمهات اللاتى أرضعن . وأمهن نسبا ورضاعاً . وأم ابيه وجده نسبا ورضاعاً . فيحرم على المرأة أن تتزوج بأبيها أو جدها من الرضاعة وإن علا ، سواء أكان من جهة ابيها او من جهة امها

٢ - الفروع من الرضاع . فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته وإن نزان

٣- فروع الأبوين . فتحرم على الرجل أخته من الرضاع ، وبناتها ، وبناتها ، وبنات أخيه من الرضاع وإن نزلن .

٤ - فروع الأجداد والجدات بمرتبة واحدة : فتحرم على الرجل عماته وعالاته وعمات أبويه وأجداده وجداته وخالاتهم وإن علون . أما بنات الأعمام والعات وبنسات الأخوال والخالات من الرضاعة فلا يحرمن كما لا يحرمن من النسب .'

• الأصول الرضاعية للزوجة . فإن كان للرجل زوجة قد رضعت من امرأة فإن هذه المرأة قيرم على الرجل . وكذا تحرم عليه جداتها من الرضاعة مهما علون ، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل . لأن الأصول النسبية لزوجته تحرم عليه بمجرد عقده فكذلك أصولها الرضاعية .

٦- الفروع الرضاعية للزوجة إن كان قد دخل بها . فتحرم عليه بنت زوجته ، وبنت بنتها ، وبنت ابنها من الرضاعة .

٧ ـ زوجة أصله من الرضاعة ، فتحرم على الرجل زوجة أبيه الرضاعى : وهو : من كان سبباً فى اللبن الذى رضع منه ، وكذلك تحرم عليه زوجة جده رضاعا وإن علا .

۸ ــ زوجة فرعه من الرضاع ، سواء أكان ابنه ، أم ابن ابنه ، أم ابن بنته مهما يزل .

بين الأختين من الرضاعة .

فهذه هى الأصناف التى أثبت فيها الحنفية التحريم بالرضاع ، مستدلين بقوله تعالى : « وأمها تكم اللاتى أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة ، و بقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، .

ثم إن الأربعة الأولى متفق على تحريمهن . أما زوجات أصول الرضيع وفروعه وأصول روجته وفروعها فيختلف فيهن ، فذهب أكثر الأئمة إلى القول بالتحريم ، وذهب جماعة منهم ابن القيم إلى عدم التحريم ، وحجتهم أن الذى ثبتت حرمتهن فى القرآن بسبب الرضاع اثنتان هما : الأم والأخت وقد أحالت السنة ما يحرم بالرضاع على ما يحرم بالنسب ، والذى يحرم بالنسب هو الأربعة الأول أما الأربع التى بعدها فإن حرمتهن ثبتت بالمصاهرة فالقول بتحريمه بالرضاع يعتبر فى نظر هؤلاء العلماء قولا غير مستند إلى دليل من كتاب أو سنة ، ثم إن المعانى التى من أجلها ثبتت الحرمة فى المصاهرة من طريق النسب غير متوفرة فى المصاهرة من طريق الرضاع . فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر .

### ٨٥ - أمكام تنعلق بالرضاع:

١ ــ الأخوة بسبب الرضاعة من امرأة تثبت بالاجتماع على ثدى المرضعة فى أى وقت . سواء أكان الزمن واحداً أو مختلفاً . ولو كان الفصل بين الرضاع بسنوات .

٧ ـ قد يكون الأحوات من الرضاعة شقيقان ، فيها إذا أرضعت امرأة ولدين بلبن سببه الولادة من رجل واحد . فيكونان أخوين شقيقين من الرضاعة .وقد يكونان أخوين لأم، فيما إذا أرضعت أحدهما بلبن سببه الولادة من زوج ، ثم أرضعت الآخر بلبن سببه الولادة من زوج آخر .

وقد يكونان أخوين لأب ، فيها لإذا كان الرجل متزوجا بامرأتين ، وكان المكل منهما لبن بسبب الولادة منه ، فأرضعت به طفلاً اجنبياً ، فهذان الرضيمان أخوان لأب رضاعا ، فلو كان أحدهما أنثى لا يجوز لحا أن تتزوج بأخيها .

٣ أخت أخى الرجل ، أو أخت أخته من الرضاعة لا تحرم عليه ،
 كا لا تحرم على الرجل أخت أخيه وأخت أخته من النسب .

فمن كانا أخوين من النسب ، ولأحدهما اخت من الرضاعة فإنها تحل للأخ الآخر الذي لم يرضع معها من أم واحدة .

وكذلك إذاكان أخوان من الرضاعة ، ولأحدهما اخت من النسب فإنه يجوز لها أن تتزوج بالآخر .

وإذاكمان أخوان من الرضاعة ولأحدهما أخت من الرضاعة فإنها تحل للآخر ، كما إذاكان أخوان من النسب وكمانت اخوتهما من الأب لا غير . ولاحدهما أخت نسبية من أمه فإنه يجل لها أن تتزوج بالآخر .

٤ - يشبت التحريم بين الرضيع وصاحب اللبن الذى يكون للمرأة بسبب الولادة من الرجل. فلو ان امرأة رجل ولدت له ولداً فمكان لها من ذلك

لبن أرضمت به بنتاً أجنبية من زوجها ، فإن هذا الزوج يكون أباً رضاعياً للبنت فتحرم عليه وعلى آبائه وأبنائه عند جمهور الأثمة .

• ـ أخت الابن أو البنت من الرضاع تحل . ومن النسب لا تحل . وكذلك الأم النسبية لأخته من الرضاع لا تحرم . أما أم اخته من النسب فتكون محرمة .

# حكمة التحريم بالرضاع :

١٨- اهل الحسكمة فى التحريم بسبب الرضاع تتجلى حين يدرك الإنسان أن المرأة متى أرضعت صغيراً فقد اشتركت فى تـكوين بنيته. وتسببت فى إنشاز عظمه، وإنبات جزء من بدنه. ذلك لأن اللبن وهو غذاء رئيسى للطفل، ينبت منه اللحم ويتبكون منه العظم، فتوجد بذلك مشابهة بين الأم المرضعة والأم الأصلية النسبية بسبب اشتراكهما فى تغذية جسم واحد، ونفس واحدة، فلا أقل أن تترتب على هذه المشابهة بعض الأحكام التي تحمل بعض معانى التسكريم. وهو التحريم.

وفضلاً عن ذلك . فإن فى المتزاج المرضعة بأهل الرضيع . وولوجها عليهم ومكثها بينهم ـ غالبا ـ ما يحمل على رفع المكلفة، وإقامة علائق لا تقل عن علاقات النسب . بأن تصير هذه المرضعة كفرد من افراد اسرة الرضيع. كأثر من آثار هذا الارتباط المكثير ، والاجتلاط الشديد .

وقد قال استاذنا الشيخ محمد ابو زهرة أن بعض كتاب الفرنجة المسلمين الخبوا بتعاليم الإسلام في الرضاع فهموا: أن التشجيع على الإرضاع فيه إحياء الأطفال الذين ليست لهم أمهات يرضعنهم ، لأن المرضع إذا علمت إن الشريعة الإسلامية قد جعلتها أما لها ما للام النسبية من إجلال وتقديس ، وحرمتها على الولد كما حرمت أمه ، فإنها تقدم على الإرضاع من غير غضاضة و بذلك يحكش النسل .

## المحرمات على التأفيت

٨٧ ـ وهن اللاتي يكون تحريمهن غير مؤبد ، ويبق ما بق سببه . فإذا زال التحريم ، وهذا القسم يشمل :

#### ١ ــ المتزوجة :

فتى كانت المرأة فى عصمة رجل سواء كان مسلماً أو غير مسلم، يحرم على الغير التزوج بها، لتعلق حق الزوج بالزوجه، وقد دل على هذا التحريم قوله تعالى: • والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيما نسكم (١) ، وقد استشى من هذا النوع المملوكات بملك اليمين، وهن المسبيات فى الحرب، وقد كن متزوجات، إذا وقع السبى عليهن وحدهن من غير أزواجهن . فبسبب اختسلف الدارين يحل التزوج بهن لوقوع الفرقة بينهن وبين الازواج الذين فى دار الحرب

#### ٢ - المعتدة من الغير :

١٨٠ فالمرآة التي هي في عدة من طلاق رجعي أو بائن أو فسخ . أو وفاة تحرم على غير زوجها أن يعقد عليها مادامت في العدة . لأن بعض احكام الزواج لاتزال قائمة ، فتعلق حق الغير بها . وإذا كان المانع هو تعلق حق الغير فيجوز لمن فارقها أن يتزوجها وهي معتدة منه ، لأن العدة حقه وقد دل على ذلك قوله تعالى وفما المكاهليهن من عدة تعتدونها (٢) ، فقد أضاف سبحانه العدة إلى الازواج فأفاد أنها حقهم ، والانسان لا يمنع من التصرف في حقه ، فإن عقد شخص على معتدة الغير ودخل فالعقد فاسد وقيل باطل فإن عقد شخص على معتدة الغير ودخل فالعقد فاسد وقيل باطل لأن المرأة ممنوعة من الزواج لحق الزوج الأول ، فتزوجها في عدتها كتزوجها وهي في عصمته ، فيجب أن يفرق بينهما ولا تحل له أبداً عند مالك (٣) وقيل يفرق بينهما وإذا انقضت عدتها فلا بأس في تزويجة إياها مرة ثانية . وسبب يفرق بينهما وإذا انقضت عدتها فلا بأس في تزويجة إياها مرة ثانية . وسبب عفرق بينهما وإذا انقضت عدتها فلا بأس في تزويجة إياها مرة ثانية . وسبب عفرق بينهما وإذا انقضت عدتها فلا بأس في تزويجة إياها مرة ثانية . وسبب عفرق بينهما وإذا انقضت عدتها فلا بأس في تزويجة إياها مرة ثانية . وسبب عفرق بينهما وإذا انقضت عدتها فلا بأس في تزويجة إياها مرة ثانية . وسبب عذا الاختلاف أن مالكاروي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليان

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٢٤. (٢) سورة الاحراب الآية ٩٤. (٣) بداية المجتهد جهر صهم.

ابن يسار أن عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقنى لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها . فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت عدتها من الأول ، ثم اعتدت عدتها من الأول ، ثم اعتدت عن الآخر ، ثم لا يجتمعان أبدا

وروى عن على وابن مسعود مخالفة عمر فى هذا . وفى بعض الروايات أن عمر قضى بتحريمها ، وكون المهر فى بيت المال فلما بلغ ذلك علياً أنكره . فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه . والراجح : ألا تحرم مؤ بداً لأنه لو زنى بها لم تحرم عليه فهذا أولى بعدم التحريم ، ولأن آيات الإباحة عامة فلا تخصص بغير دليل (١) أما من قال بتحريم المعتدة بالعقد فهو ضعيف

### ٣ \_ الحامل من الغير:

۸۹ ــ وهذا إذا كان حملها ثابت النسب من الغير. وإنما حرمت مراعاة لحرمة النسب، ولا نه عليه السلام قال في سبايا أوطاس : ولا توطأحامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ، فإن كان الحمل غير ثابت النسب كالحمل من الزنا فلا يحرم معه العقد ، وإنما الذي يحرم هو الدخول بها حتى تضع الحمل . وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد . وقيل لا يحل العقد عليها أيضا إلحاقاً لها بالحمل الثابت النسب . ولانه لا فائدة في العقد عليها مع عدم حل الدخول وهو قول أبي يوسف وزفر . ودليل قول الطرفين : أنها لم تذكر في المحرمات فدخلت في عموم قوله تعالى : « وأحل لهم ما وراء ذاسكم ، وحرمة الوط ، إنما كانت لئلا يستى ماؤه زرع غيره . ولان العقد لا يؤدى

١ - المفنى لابن قدامة ح٧ ص ١٨١

إلى ذلك . والذى يترجح هو عدم التحريم لأن القياس على ثابت النسب قياس مع الفارق . إذ أن ثابت النسب كان المنع فيه مراعاة لحق صاحب الماء وماء الزفا لا حرمة له (١) .

### ع \_ المطلقة ثلاثا على مطلقها:

به - فن طلقها زوجها ثلاثا لا يحل لهذا المطلق أن يعقد عليها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها منه بزوج آخر زواجاً صحيحاً شرعياً . ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها . وقد دل على هذا التحريم قوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنسكح زوجا غيره » (٢) وما رواه الدارقطنى عن على قال : الخلية والبربة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنسكح زوجا غيره » (٣) ، والخلية والبرية لفظان من ألفاظ الطلاق ، وعن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امر أنه ثلاثاً فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى عليه وسلم عن الرجل يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا تبحل الدول حتى بجامعها الآخر، فأفادت هذه الأدلة أمران :

١ – أن شرط حل الزوجة للمطلق الأول إصابة الزوج الثانى ولا يكمنى مجرد العقد ٢ – أنه يكمنى مجرد الوطء الذى هو ذوق العسيلة (٤)

ه ــ من لاتدين بدين سماوى :

٩٩ ــفإذاكانت المرأة مشركة يحرم على المسلم أن يتزوج بها، لصريح النهى الوارديني قوله تعالى «ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة (٠)

١ - أنم القدر جع صعمم

٢ - سورة البقرة الآية : ١٣ ٣ - نيل الاطار ج ٧ ص ١١٩

٤ - زاد المماد ج ع ص ع ٩ ٥ - سورة البقرة الآية : ١١١

خير من مشركة ولو أعجبتكم، وكذا التي ترتد عن دين الإسلام إلى دين آخركالمشركة. لا يحل التزوج بها، لأن الردة فى معنى الموت، والميت ليس محلا للزواج. فإن من يرتد عن الإسلام لا يقر على ردته بل يعرض عليه الإسلام فإن أبي قتل إن كان رجلا، وحبست وضربت إن كانت امرأة كما يحرم نزوج من لاكتاب لها، كالوثنية عابدة الاصنام والمجوسية عابدة الشمس والقمر والصور، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم،

وأباح بعضهم التزوج بالمجوسية استناداً إلى ماروى أن حذيفة تزوج بحوسية، ولا نهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى ، وهو قول مردود . فإنه لم يثبت أن حذيفة تزوج بحوسية ، فقد روى أبو وائل أنها كانت يهودية . وهو أوثق من الراوى للجوسية . وقال ابن سيرين كانت امرأة حذيفة نصرانيه . ومع هذا الاضطراب في الروايات لا يثبت حمكم إلا بمرجح ، ولا يوجد المرجم (۱)

وقال أبو يوسف ومحمد لايجوز . وسبب هذا الحلاف أن أبا حنيفة يرى أنهم وقال أبو يوسف ومحمد لايجوز . وسبب هذا الحلاف أن أبا حنيفة يرى أنهم قوم يؤمنون بكتاب ويقرون بني ، ولا يعبدون السكواكب ، بل يعظمونها كتعظيم المسلمين السكعبة في أنهم يستقبلونها عند صلاتهم . وهذا لا يمنع النوج بنساتهم ، وأبو يوسف ومحمد يريان أنهم قوم عبدة كواكب ، وعابد الكوكب كعابد الصنم والوثن ، فهم مشركون لا تحل نساؤهم

بقيت اليهوديات والنصرانيات وحكمهن حل تزوج المسلم بهن الكونهن

١- راجع ص٧٧من كـتاب الملاقات الحاصة بين المسلمين وغير المسلمين للمؤلف

أهل كتاب . قد أحلهن الله فى كتابه العزيز فقال تعالى « اليوم أحل لسكم الطيبات وطعام الذبن أو توا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم (١) ، وقد فسرت المحصنات فى الآية بالعفيفات . وقد قيلى إن كل من اعتقدت دينا سماويا ، ولها كتاب منزل كصحف ابراهيم وشيث ، وزبور داود فهى من أهل الكتاب يحل للمسلم أن يتزوج بها لكونها من متناول النص .

ومن الحرى الإحاطة به أن المسلمة لا تحل لغير المسلم وإن كان كما بياً ، لقوله تعالى « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (٢) » ولأن المسلم يجب أن يعلو ولا يعلى عليه كما نطق بذلك قوله تعالى « و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل ، وأى سبيل أقوى من سبيل الزوج على زوجته ؟

والحكمة في إباحة الله تعالى الكتابية للمسلم دون المشركة ، هي أن المشركة بسبب جمود عقلها على الشرك . و ثبات تفكيرها على الكفر دون نظر إلى حجة أو برهان . و دون الاعتباد على دليل سوى تقليد آبائها الأولين لا تصييخ إلى الدعوة الحقة . ولا تفكر في التحويل عن عقيدتها لانها تصم آذانها عن الداعين . ثم هي فضلا عن ذلك غير مأمونة على ولدها إن تزوجت بمسلم . فيخشي أن تنشئه على دينها و تباعد بينه و بين عقيدة أبيه المسلم - ولا كذلك الكتابية ، لأن الطمع في إسلامها قائم . والرجاء في استاعها للدعوة متوقع . كما أن في التقارب بين الكتابية والمسلم ما يحملها استاعها للدعوة متوقع . كما أن في التقارب بين الكتابية والمسلم ما يحملها الشاهر من حال الكتابية أنها إذا وعظت اتعظت ، وإذا هديت انشرح صدرها للحق واستجابت لندائه . (٣)

١ - سوره المائده الآية : ٥ ٢ - سورة البقرة الآيه : ٢٢٦
 ٣ - راجع العلاقات الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين للمؤلف صـ ٣٣ .

# ٣- الجمع بين الآختين ؛

ع ٩ - فيحرم التزوج بالمرأة وأختها من رضاع أو نسب ابتداء ودواما، لقوله تعالى , وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد سلف (١) ، فإنها معطوفة على المحرمات في صدر الآية ولقوله عليه السلام , من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ، .

فإن عقد على أختين عقداً واحداً فسد ، ولم يصح فى واحدة منهما , لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ، ولا مزية لأحدهما على الأخرى فيبطل فيهما . ويستوى فى ذلك الآخت الشقيقة أو الأب أو الام ـ أما لو تزوج الآختين فى عقدين بطل زواج الثانية وصح زواج الاولى : ما لم يكن قد دخل بالثانية قبل الاولى فتحرم إلى انقضاء عدة الثانية ، وهذا عند الحنفية . (٢) فإن لم تعلم الثانية فرق بينهما وبين الزوج، لا أن زواج إحداهما بطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية . والسرجيح من غير مرجح لا يجوز (٣) .

ولعل الحكمة فى تحريم الجمع بين الآختين أنه يترتب عليه قطيعة الرحم لما يكون بين الضرتين من الغيرة الموجبة للبغض والحقد .

ه م وقد فهم أكثر العلماء من علة تحريم الجمع بين الأختين: أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، و بين المرأة وخالتها، استناداً إلى ماروى مسلمواً بوداود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أحتها ، وقالو ا إن هذا الجمع ألحش من الجمع بين الأختين، لأن العمة و الحالة بمنزلة الأم لبنت الأخو بنت الاخت.

١ ـ سوره النساء الآية :٢٣

٢ ـ تبيين الحقائق للزيلفي ج ٢ ص ١٠٤ ـ المدونة ج ٣ ص ١١٩ .

وقال بعض العلماء: لا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لأن القرآن لم يصرح إلا بتحريم الجمع بين الاختين. وهو قول ضعيف جداً لا حجة له بل الحجة قائمة على خلافه، وحكمة التحريم قد صرح بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال و إنكم إذا فعلم ذلك قطعتم أرحامهن . .

وأيضاً لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى ، بحيث فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المحرم . فالبنت لو فرضت فرضت رجلا فرضت رجلا لم يحل له التزوج ببنت أخيه ، وكذلك الحالة لوفرضت رجلا لم يحل له التزوج ببنت أخته .

أما فى حالة عدم ثبوت الحرمة إلا على افتراض الذكورة فى جانب واحد فلا يحرم الجمع بين المرأنين ، وذلك كالمرأة وبنت زوج كان لها من قبل . فإذا كانت هذه المرأة خالية من الازواج جاز آن يجمع فى الزواج بينها وبين زوجها الاول ، فإن المرأة إذا فرضت رجلا فإنه بجوز له التزوج بتلك المرأة إذا فرضت رجلا فإنه يتزوج بتلك المرأه ، وإن كانت البنت لو فرضت رجلا لم يحل له أن يتزوج بتلك المرأه ، لا نها زوجة أبيه .

وخالف زفر من الحنفية فقال بحرمة الجمع بين المرأه وبنت زوجها . فيكنى عنده فى حرمة الجمع بين المرأتين ثبوت حرمة الزواج فيما بينهما على فرض الذكوره من جانب واحد . والراجح هو مذهب الجمهور .

# أما الجمع في أثناء العده -

97 - أيحرم على من تزوج أمر أه ثم طلقها أن يتزوج فى اثناء عدتما بأختما أو أمرأة أخرى محرم لها لائن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه. فإن المفقة تجب على المطلق. ويثبت نسب ولد المطلقة منه إن كان هناك حمل ولا فرق فى ذلك بين عدة الطلاق الرجمي والبائن بينونة صغرى أو كبرى.

وقال الشافعي ومالك تحل الآخت ونحوها كالعمة والحالة ، في عدة الطلاق البائن لانها أجنبية لا في عدة الرجمي لأنها في حكم الزوجات ، وهو قول مردود: بأن الزواج قائم من وجه في عدة الطلاق البائن كما قدمنا .

٧ ـ الخامسة فوق أربع :

و حده وانقضت عدتها، ومنطلق إحدى الأربع لا يوروج بخامسة. إلا إذا الطلقة في عدتها، ولا فرق بين أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً. وهذا لأن للمده حكم الزواج القائم من بعض الوجوه، وأيضاً لا فرق بين أن تكون المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا مادمن في العده. إذ المطلوب هو عدم الجمع بين أكثر من أربع، ولو كن جميعاً في العدة هذا ما عليه اكثر الاثمة.

وذلك لا أن الله جعل أقصى ما يحل للرجل جمعه من النساء فى اازواج هو أربع نسوه . لقوله تعالى د وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فانسكموا ماطاب لسكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خقتم الاتعدلوا فواحدة (۱)، ولما روى احمد والترمذى وان ماجه عن ابن عمر قال : أسلم غيلان الثقنى وتحته عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً » .

فالآية خطاب للناس تبيح لهم تعدد الزوجات على هذا الوجه: ثنتين مؤلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً ، اى يجوز لـكل واحد منهم أن يتزوج ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وهذا كما تقول لجماعة : ابحت لـكم هذا المال ان تأخذوا منه مثنى وثلاث ورباع ، فإن معناه أنه يباح لـكل واحد منهم أن يأخذ من وحدات هذا المال اما اثنين واما ثلاثا وإما اربعاً. وليس معناه إباحة الاربع مضافة إلى الثلاث والاثنتين فالآية كما قلنا لا تبيح الجمع بين أكثر من أربع نسوه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٣

قَالَ الفقهاء وهذا خَاصَ بِالْآحرار . فأما الْأَرقاء فلا يباح لهم الجمع بين أَكْثر مناثنتين . لأن العبد على النصف من الحر . وقال مالك يجوز للعبد أن ينكم أربعا(١) وبه قال الظاهرية .

ونقل عن الروافض أنه يجوز الجمع بين تسع نسوة عملا بما ورد فى الآية , مثنى وثلاث ورباع ، فجملوها بمعنى اثنين وثلاثا وأربعا مجتمعة . وهذا جهل منهم باللغة . وقول لا يكاد يعقل . فقد قال الإمام الشافعى : إنه لا يعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذا الحسكم .

# قيود التعدد:

٩٨ – ومع إباحة الشريعة الإسلامية للتعدد، قيدت هذه الإباحة بشرطين إذا لم يستطع الإنسان بهما قياما، وجبعليه الوقوف عند الواحدة: الأول: العدل بين الزوجات وعدم ظلمهن لا فرق بين قديمة وحديثة، وجميلة وقبيحة ـ وهذا العدل نوعان: مستطاع. وغير مستطاع.

فالمستطاع هو الواجب توفره عند التعدد ، وهو العدل فى المعاملة ، ومراعاة ما يجب لـكل منهن من حقوق . من غير ميل إلى إحداهن ، ومضارة ما سواها . قال تعالى « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » (٢).

أماغير المستطاع فالعدل فى الميول القلبية ، والمحبة الباطنية ، وهو أمر ليس بمقدور الإنسان . ومن الصعوبة بمكان توفره أو التحكم فيه ، قال تعالى د ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلواكل الميل (٣)، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضى الله عنها أكثر من غيرها ، ومع هذا كان يساوى بين نسائه فى الأمور المادية ، ولا يخصها غيرها ، ومع هذا كان يساوى بين نسائه فى الأمور المادية ، ولا يخصها

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٤ . (٢) سورة النساء الآية : ٣

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٢٩.

بشي. إلا بعد استئذان باقى زوجاته ولذلك كان يقول : « اللَّهِم هذا قسمى فيها أملك فلا تؤاخذنى فيها لا أملك ، .

الثانى: القدرة على الإنفاق: وهو أن يعلم من نفسه القدرة على الإنفاق على كل من تجب عايه نفقتهم، وإلا فعليه الاقتصار على واحدة. وهذا معنى قوله تعالى: دذلك أدنى ألا تعولوا، فقد فسر الشافعي رضى الله عنه «ألا تعولوا» ألا تكثروا من العيال ، ويؤيد هذا المعنى قراءة طلحة «ألا تعيلوا، وإذا كانت القدرة على الإنفاق مطلوبة مع الزوجة الواحدة وشرط لها فأولى أن تجب مع التعدد الذي هو مظنة الإكثار من العيال .

# تعدد الزوجات فبل الاسلام :

٩٩ ــ لم يكن الإسلام أول من شرع تعدد الزوجات، بلكان من العوائد القديمة التي ألفها الإنسان في عصوره الأولى . وكان أمراً متعادفا لدى الأمم السابقة .

فإذا رجعنا إلى عهد الفراعنة نجد أنهم كانوا من أنصار التعدد ، وكان ملوكهم يتزوجون كما يشاءون ، لا يتقيدون بقيود ، ولا تمنعهم دياناتهم من ذلك .

وكذلك كان اليهود يتزوجون بغير حساب متى يشاءون . وكان عملا مشروعاً عند أنبياء بني إسرائيل وملوكهم أن يتزوجوا بأكثر من واحدة .

أما النصرانية فقدكان معروفاً فى أول أمرها أنها تستقبح الزواج والمتزوجين، وتفضل الرهبانية . والعل منشأ ذلك كان تقليداً للمسيح عليه السلام . أو بعض أسباب أخرى كالتفرغ المطلق إلى عبادة الحق . ولا يزال قسس السكائوليك يذهبون هذا المذهب . ويزدرون المتزوج لميله إلى الشهوات الجنسية .

ولحكن الواقع أن تعدد الزوجات في النصرانية ليس هناك نص يمنعه ولو قلنا إن الشريعة من حيث إنها تعتبر التوراة شريعة فيما نص عنه الإنجيل، كان من المقرر أن النصرانية لا تمنع التعدد، لأن كتب العهد القديم عندهم هي المصدر فيما نص عليه في كتب العهد الجديد ولا نص في العهد الجديد لا بالمنع ولا بغيره.

لذلك كان التعدد معروفاً في الجاهلية . فقد كان العرب يعددون إلى غير حد ، ولا يعدلون بين أزواجهم . فلما جاء الإسلام وضع حداً للفوضي الني كانت بين الناس وقتذاك . فلم يبق التعدد مطلقاً ، ولم يحرمه مطلقاً بل جعله أمر آ وسطا . مراعياً المصلحة العامة فلا إطلاق ولا تقييد ، ولكنها إباحة محدودة بأربع تيسيراً لاحوال الناس المختلفة . فإن منهم من لا تكنفه زوجة ، ومنهم من تدعوه الحاجة إلى ثانية وثالثة . وقد تهاجر المرأة فارة بدينها تاركة زوجها في كفره ، لكنها لا تلبت أن تجد نفسها في حاجة إلى يحميها و تعتمد عليه في حياتها . فإن رجعت إلى بلاد الكفر صبأت وأوذيت . يحميها و تعتمد عليه في حياتها . فإن رجعت إلى بلاد الكفر صبأت وأوذيت . هذا النوع . وتضخم عددهن و حاجتهن إلى الظمأ الفطرى الذي لا سبيل إلى هذا الاغضاء عند الحاجة ، وهي حاجة أشد من حاجة الطعام ، ولا خلاص من الإغضاء عند الحاجة ، وهي حاجة أشد من حاجة الطعام ، ولا خلاص من

والتعدد تلبية لحاجة اجتماعية كمضرورة الطلاق . فهو فى أصله رخصة كإفطار الصائم أثناء السفر الشاق . ونستطيع أن نقول إن الاسلام أباح التعدد علاجا لحالات معينة ، ولم يفرضه فرضاً كما تخيل ذلك بعض الغربيين .

ولقد وقف الغرب عامة ، والمستشرقون خاصة من تعدد الزوجات موقف الساخر الناقم ، واعتبروه عنواناً على تفاهة التشريع الإسلامى . في الوقت الذي يتجرعون فيه الوان البلاء ، وصنوف المشاكل من جراء

إلزام الزوج بزوجة واحدة . حتى انتشرت الرذائل الاجتماعية . وقل الإخلاص والوفاء . واتخذ كل من الزوج والزوجة أصدقاء وأخلاء . وربما ربت الزوجة غير بنيها ، وأنفق الزوج على غير أولاده .

# حكمة تعدد الزوجات :

' • • • • • • • التعدد علاج لضعف الأمم. فقد عرف أن كل أمة يزيد عددها يرتفع فى الغالب مجدها ، ويسطع عزها . ويرهب جانبها . و بعكس ذلك إذا أصيبت بالعقم الجنسى . كما ثبت أن أنجح الوسائل إلى نمو الأمم وكثرتها كثرة تورثها القوة هو إباحة تعدد الزوجات .

٧ ـ التعدد تدعو إليه الحاجة الطبيعياة ، ويضطر إليه الإنسان اضطراراً ذلك لآن المرأة تعرض دائماً لها موانع . وقد يطرأ عليها مرض عنعها من الاختلاط بالزوج ، ومن القيام بشئون بيته . فلا يكون من المروءة في هذه الحالة أن يطلقها ليتمكن من الزواج بأخرى من غير تعدد . كما لا يكون من الدين الذي يطلب التمسك بالعفة والشرف أن يجبر الرجل على البقاء مع زوجته مع قيام الموانع التي لا يتوافر معها المحافظة على دينه وعفته ، وأن يمنع من النزوج بامرأة أخرى .

٣ ـ التعدد حل وسط فقد تكون المرأة شاذة الطبيع لا تألف الرجأل ، ولا تنشط لنلبية رغبة الزوج فاذا يصنع الزوج؟ أيترك التزوج، ويطلب حاجته من طريق غير مشروع؟ أم يأذن له الإسلام بزواج أخرى؟ لا شك أن الحلالثاني أقوم السبل وأحسنها .

ع ـ الثعدد تدعو إليه المصلحة .

فإن الرجل قد يحتاج إلى المعونة . والأمة تحتاج إلى الأيدى العاملة خاصة في الأماكن التي تحتاج في عمارتها ورخائها إلى الـكمثرة . فرعاية للمصلحة العامة شرع السبيل إلى ذلك بشرعية تعدد الزوجات .

# ه ـ أُلتعدد متنفس للخروج من المــآزق ،

ا ـ فقد يضيق الزوج بعشرة زوجته التي عدت لعبة للشيطان ، يحركها الهوى فلا تحكم عقلها فى تصرفائها . لأنها استهانت بمقومات الزوجية . ونسيت القيم الأخلاقية فصارت الحياة معها جحيما لا يطاق . إن مثل هـذا الزوج لا بد أن يجد متنفساً شرعياً يخرج به من هذا هو فقح الطريق أمامه بشرعية . تعدد الزوجات .

سـ وقد يغترب الزوج عن زوجته اغتراباً بعيداً ، مع عدم إمكان استصحابها أو الرجوع إليها لموانع مادية أو قسرية . فلا يجد طريقاً إلى الخروج من هذا المأزق إلا بتزوج امرأة أخرى ومن أجل هذا كان تحريم التعدد يدفع الناس إلى الزنا وإشاعة الفاحشة كما وقع فى أوروبا التى حرمت التعدد الشريف لتواجه التعدد المدنى فى كل ركن وفى كل اثجاه . ومعنى ذلك هو الاعتراف باتخاذ الخليلات بدل الحليلات ، واللقطاء يدل الا بنا م ، وفى هذا إحدار للشرف وهتك الاعراض .

ولا شك أن مسلك الشريعة الغراء فى القول بتعدد الزوجات مسلك شريف يتفق مع الطبيعة البشرية . و مع الفطرة الإنسانية . وقد دعت إليه أسباب عديدة كانت الحروب إحداها لاكلها ، لانها تطبيح بأعداد كثيرة من الرجال دون النساء . كما حدث فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الآخيرة حيث وجدت ثلاث فتيات فى سن الزواج مقابل كل شاب عا أدى بألمانيا المسيحية إلى تأليف جمعيات نسوية تطالب بالتعدد الذى يعتبر أشرف حل لما يعقب الحروب المدمرة من أزمات خلقية واجتماعية واقتصادية (١)

<sup>(</sup>١) السلام العالمي والإسلام ص ٧٧

# الكفاءة في الزواج

١ + ١ \_ الكفاءة مصدر الاسم منه الكفء وهو النظير ، من كافأهإذا ساواهوهي بين الزوجين : أن يكون الزوج مساويا للزوجة أو أعلى شأ نا منها في الدين والنسب وغيرهما .

وهى عند الحنفية معتبرة ، وشرط لزوم ، حتى إنه عند عدمها يثبت للولى حق الفسخ وقيل شرط صحة (١) ولم يخالف من الحنفية في شرطيتها سوى الكرخي(٢): فقد قال بعدم شرطيتها استناداً إلى:

١ ـ ما روى أن أبا طيبة خطب إلى بنى بياضة فأبوا أن يزوجوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انكحوا أبا طيبة إلا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير ، وما روى أن بلالا رضى الله عنه خطب إلى قوم من الانصار فأبوا أن يزوجوه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ، وبما ورد أنه عليه السلام قال : « الناس سواسية كاساس المشط ، لا فضل لعربي على عليه عليه أن السكنفاءة غير معتبرة .

٢ ـ أن الشريف يقتل بالوضيع ، فدل هذا على أنها غير معتبرة في الدماء
 مع أنه يحتاط فيها بما لا يحتاط في غيرها ، وإذا لم تعتبر في الدماء وهي أولى
 لا تعتبر في الزواج .

واستدل المعتبرون لها :

١ ـ بقوله صلى الله عليه وسلم . لا يزوج النسـاء إلا الأولياء ؛

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين جه ص ٢٣٠ ، (٢) فتح القدير جه ص ٤٢٧

ولا يزوجن إلا من الأكفاء ، فني الحديث نهى ، والنهى للتحريم فدل على اشتراط الكفاءة .

٧ ـ أن دوام العشرة بين الزوجين ، ومصالح الزوجية تتوقف على تحقيق مساواة الزوج للزوجة على الأقل ، فإن للزوج حتى القوامة بنص القرآن ، الرجال قوامون على النساء (١) ، ، وللرجال عليهن درجة (٢) ، ، والروجة تأنف غالباً من أن يكون لزوجها هذا السلطان ، وهذه القوامة على حين يكون أقل منها تديناً ونسبا وخلقا ،كذلك يأنف أولياؤها من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجاههم ونسبهم ، ويعيرون بذلك ، وتختل به روابط المصاهرة أو تضعف .

أما رواية أنى طيبة وبلال فالأمر مجمول فيهما على الندب ، وحديث « الناس سواسية ، معناه أنهم سواسية فى الحقوق والواجبات ، وفى أمور الدين . وما يرجع إلى النظام العام . أما هم فيما وراء ذلك فهم متفاو تون منزلة ودرجة قال تعالى: « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »(٣) .

وأما مسألة الدماء. فلم تعتبر فيها السكرفاءة ، لأمها لو اعتبرت لاختل الأمر ، وصار أمر الناس فوضى . يقتل ذو الجاه من يشاء اعتباداً على عدم قتله . وقد كان هذا معهوداً في الجاهلية فقضى عليه الإسلام . . وبهذا يتبين رجحان القول بالسكرفاءة في الزواج .

# لمن من السكيفادة :

۱۰۲ – نقل عن بعض الحنفية : أن الـكنفاءة حق الولى لاحق المرأة فلو تزوجت رجلاولم تعلم حالدفإذا هو عبد فلا خيار لها بل الأولياء (٤) ويرى ابن عابدين

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٣٤ (٢) سورة البقرة الآية : ٢٢٨

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية: ٩ (٤) هامش حاشية ابن عابدين ج٧ ص ٢٣٦

أن المكفاءة حق الأولياء والمرأة وهو مذهب الحنابلة(١) والشافعية(٢). والأولى هذا الآخير. والذين قالوا بالكفاءة فى الدين فقط قالوا إنهاحق الله تعالى. وكذلك الكفاءة المشروطة فى تزويج فاقد الأهلية كالمجنون والصغير.

## من له الاعتراميه لعدم السكيفاءة :

۱۰۳ ـ إذا زوجت المرأة نفسها من غيركف، فيكون لأوليائهاحق الاعتراض(٢) ، وطلب النفريق بين الزوجين ، دفعاً للعار عن أنفسهم ، لأن الكفاءة حقهم ، ورضى المرأة لا يسقط حق الأوليا.

وإذا زوجها أحد الأولياء بتوكيل منها ، أو زوجها وكيلها الاجنبي من غيركف، ثبت الحق لها ، وكان لها الرد لأن رضي أوليائها لا يسقط حقها .

وإذا رضى بعض الأولياء بتزويج المرأة نفسها من غير كفء لا يسقط حق الباقين فى الاعتراض عند أبى يوسف ، ويسقط عند أبى حنيفة ومحمد كا قدمنا (١) .

#### من تعشر في جانبه السكيفادة :

٤ • ١ - تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء . ولا تعتبر في جانب النساء للرجال (٥) . فيشترط ليكون عقد الزواج لازماً ألا يكون الزوج أدنى حالا من الزوجة في المعانى التي سنذكرها ، ولا يشترط أن تكون الزوجة على مثل حال الزوج في شيء منها، ذلك لأن الزوج لا يتضرر حين تكون زوجته مثل حال الزوج في شيء منها، ذلك لأن الزوج لا يتضرر حين تكون زوجته مثل حال الزوج في شيء منها، ذلك لأن الزوج لا يتضرر حين تكون زوجته مثل حال الزوج في شيء منها، ذلك لأن الزوج لا يتضرر حين تكون زوجته مثل حال الزوج في شيء منها، ذلك لأن الزوج لا يتضرر حين المكون زوجته مثل حال الزوج في شيء منها، ذلك لأن الزوج لا يتضرر حين المكون الزوج لا يتضرر حين المكون الزوجة المثل حين المكون الزوجة المثل حين المكون الربية المثل المكون الربية المكون المكون الربية المكون المكون الربية المكون ا

<sup>(</sup>١) كشاف القتاع جه س ٣٨ (١) نهاية المحتاج جه ص ٢٤٨٠٠

<sup>(</sup>٣) حق الاعتراض إنما يكون لمن له ولاية صحيحة . أما صاحب الولاية الساقطة كالآب غير المسلم بالنظر إلى بنته المسلمة فإن زواجها بغير السكف يقع نافذاً لازما إذا لم يكن لها ولى غيره . (٤) راجع صفحة ٧٥ من هذا السكماب (٥) بدا تبع الصنائع ج ٢ ص ٣٢٠ .

أقل منه ، وأدنى حالا . حتى لقد جرى العرف بذلك . فإن بعض الناس لا يرغب النزوج بالمرأة التى تعلوه حسباً أو شرفا أو مالا حتى لا تترفع عليه ، ويكون ذلك مثار نزاع وشقاق ، وهو سلوك حسن طيب ، يحل كثيراً من مشاكل الزوجة . ولما كانت هى التى تتضرر ، ويانف أهلها من أن يكون الزوج فى منزلة أحط منهم الشرطت فى جانبه الكفاءة .

#### وقت اعتبار الكمقادة:

٥٠٠ – وقت إجراء العقد، وقت اعتبارها عند الحنفية والشافعية (١) فلو كان الزوج كيفئاً وقت العقد ثم زالت عنه الكيفاءة بعد الدخول فلا تأثير لذلك على العقد، ولا يطلب الفسخ. لأن دوام الحال من المحال، وفي فتح هذا الباب قتل لروح الوفاء بين الزوجين، وتقطيع لأواصر المحبة والمودة، وتعريض الأولاد للتشرد والضياع. وفي عبارة بعض الفقهاء ما قد يشير إلى أن الكيفاءة تعتبر دائما، فإذا زالت في وقت من الأوقات بعد العقد يصير العقد غير لازم ويمكن فسخه، فقد جاء في الذخيرة « لو أن حجاما تروج امرأة مجهولة النسب ثم ادعى بنوتها رجل قرشى، وثبت أنها ابنته كان له أن يفرق بينها وبين زوجها لعدم الكيفاءة حينتذ، وقد يجاب عن هذا له أن ثبوت النسب وقع مستنداً إلى وقت حمل أمها بها من هذا القرشى. وبذلك ظهر أن العقد تم حين ابتدائه بين غير متكافئين، فيكون جواز التفريق لهذا، لا لأن الزوج كان كفئاً لزوجته ثم زالت كفاء ته.

الممانى الى تراعى في السكسفاءة :

١٠٦ – اعتبر الحنفية الكفاءة في الأمور الآتية :

<sup>(</sup>٧) نهاية الحمتاج ج ٢ ص ٧٥٠ ، حاشية أبن عابدين ج ٢ ص ٣٣١ .

وتعتبر فى مصاهرات العرب . لأنهم هم الذين يتفاخرون بالأنساب ويجعلون لها المقام الأول . فالنقيصة تلحقهم بدناءة النسب . فالقرشيون أكفاء لبعض . وغيرهم من العرب ليسواكفئا لهم ، والعرب أكفاء لبعض، وغير العرب ليسوا أكفاء للعرب، لفضل العرب على العجم ، والموالى بعضهم أكفاء لبعض والأصل فى ذلك قوله عليه السلام « قريش بعضهم أكفاء لبعض ، بطن ببطن ، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، والموالى بعضهم أكفاء لبعض أكفاء لبعض رجل برجل (١) » .

### 4 - 1 KmKa:

١٠٧ – المراد إسلام الآباء لأن غير المسلم ليس له أن يتزوج بمسلمة كما قدمنا وهذا الاعتبار عندغير العرب، أما العرب فلأنهم لا يعيرون بكفر الآباء والعجم يفتخرون بالإسلام لا بالنسب ، وهذا لأن الكفر عيب . فمن له أب واحد في الإسلام يكون كفئاً لمن لها آباء أو أبوان عند أبي يوسف ، لأن التعريف عنده يكنى فيه الأب وحده . وقال أبو حنيفة ومحمد . لا يكون ابن له أب واحد في الإسلام كفئاً لمن لها أبوان ، ومن له أبوان يكون كفئاً لمن لها أبوان ، ومن له أبوان يكون كفئاً لمن لها أبوان ، ومن له أبوان يكون كفئاً لمن لها آباء . لأن تمام تعريف الشخص يكنى فيه الأب والجد (٢) .

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ج ۲ ص ۱۲۹ ـ سمى العجم موالى لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدى العرب، وكان للعرب استرقاقهم. فإذا تركوهم أحراراً فكأنهم أعتقوهم، والموالى هم المعتقون.

<sup>(</sup>۲) قال ابن حزم الظاهرى . وأهل الإسلام كلمم إخوة لا يحرم على ابن زنجية نكاح بنت الخليفه الهاشمى، والفاسق الذى بلخ الغاية من الفسق ـ ما لم يكن زائيا ـ كف م للمسلمة الفاضلة ، وكذلك الفاضل المسلم كف م للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية ، ( المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢٤ ) .

# ٣ ــ الحرية:

١٠٨ – لأن النقص بالرق فوق النقص بدناءة النسب. فلا يكون الرقيق ولا العتيق كفئا للحرة . ومن أبوه رقيق ليس كفئا لمن أبوها حر. ومن له أب واحد فى الحرية ليس كفئا لمن لها أبوان فصاعدا فى الحرية . ومن له أبوان فى الحرية يكون كفئا لمن لها آباء كثيرة ، وإنما اعتبرت لآن الرق أثر الكفر، وفيه معنى الذل، وهذا معتبر فى غير العرب لآن العرب لايسترقون.

# ع ــ الديانة : ( الاستقامة والصلاح )

٩٠١ ـ فالفاسق ليس كفئا للمستقيمة المتدينة، لأنها وأولياءها يعيرون عصاهرته والكفاءة في الديانة غير معتبرة عند أبي حنيفة . وقال محمد تعتبر الكفاءة فيها إلا أن يكون الفاسق مهيباً ذا شوكة تمحو فسقه وقال ابويوسف لاتعتبر إلا إذا كان يسخر الناس منه ، ويخرج إلى الاسواق سكراناً فيلعب به الصبيان ، فإنه حينتذ لا يكون كفئا لامرأة صالحة لاستخفاف الناس به . ووجه اعتبارها : ان الديانة من اعلى المفاخر . والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه . ووجه بعدم اعتبارها أن الفسق قابل للزوال

#### ه ــ المال:

• ١١ - وتتحقق المكم فاءة فيه بأن يكون الزوج ما لمكا للمهر والنفقة . حتى أن من لا يملكمهما او لا يملك أحدهما لا يكون كفئا ، اما المهر فالقدرة عليه تعتبر بقدر المعجل في العادة دون المؤجل لانه في الذمة . كما تقوم وسائل المكسب من صناعة او غيرها مقام المال فعلا في مسألة القدرة على النفقة .

وعن أبى يوسف يكنى لثبوت الكفاءة فى المالالقدرة على النفقة دون المهر ، لأنه تجرى فيه المساهلة . وقد يقوم بأدائه عنه أبوه او واحد من اهله . اما النفقة فتتوقف عليها الحياة الزوجية . فاعتبرت فيها .

أما الـكمفاءة فى الغنى بعد ملك للهر والنففة فقيل معتبرة فى قول ألى حنيفة و محمد حتى إن الفائقة فى اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة لأن الناس يتفاخرون بالغنى، ويتعيرون بالفقر . والأصح أن ذلك لا يعتبر لأن كثرة المال مذمومة . ولهذا قال أبو يوسف لا يعتبر الغنى فى الكيفاءة لأن المال لا ثبات له بل هو غاد ورائح (١)

#### ٣ - الحرفية:

الرجل صاحب الحرفة الشريفة. لأن الناس بفتخرون بشرف الحرف، ويتعيرون بدناءتها وهذا عند أبي يوسف ومحمد ، وعند أبي حنيفة لا تعتبر وهو الظاهر حتى يكون البيطار كفئاً لبنت العطار ، وعن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش كالدباغ و الحجام . ووجه عدم الاعتبار : أن الحرفة ليست بلازمة ، و محكن التحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها وهي أوصاف غير لازمة .

ويظهر أن هذا الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اختلاف عصروزمان، فني زمن أبي حنيفة كانت لاتعدالدناءة في الحرفة منقصة فلم تعتبر في الكفاءة عنده، وفي زمنها كانت تعد فاعتبرت (٢)

#### السكفاءة عنرالتفرير :

١٢ ١-إذاغر الزوجالمرأةأوأولياءها بادعائه نسباً ليسصحيحاً ثم تبين أنه ,

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج ٢ ص ٤٢٣ :

<sup>(</sup>٣) يذكر الدردير من المالسكية ؛ أن الرجل العتيق وغير الشريف،والدنى، في حرفته ، والقليل الحياء كـف، للمرأة الحرة أصالة ، والشريفة ذات الحياء أنظر الشرح السكبير ح ٢ ص ٢٠٥

ليس ذو نسب. أو ادعى استقامة وصلاحا ثم ظهر أنه فاجر فاسق. يثميت حق فسخ العقد، إلا إذا كان منهم أول الآمر مايدل على عدم الاهتمام بتلك الناحية. ولم يشترطوا على الزوج نسباً أو صلاحاً.

أما إذا غرت المرأة الرجل فنسبت نفسها نسباً عالياً أو أنها بنت رجل من أهل الصلاح والتقوى . ثم ظهر أنها خلاف ذلك لم يكن للزوج خيار الفسخ . لآن الكفاءة لا تعتبر في جانب النساءو لإمكان تخلصه منها بالطلاق وهل تعتبر الكفاءة في العقل ؟ قالوا لا نص فيه عن المتقدمين ، أما المتأخرون فمتفقون فيه ، والصواب أن المجنون لا يكون كفتاً للعاقلة . وللولى حق الاعتراض وطلب الفسخ ، لأن الجنون يتر تب عليه من الفساد والشر مالا يترتب علي غيره ، بل ويتعير الناس بالمجنون أكثر بما يتعيرون بالفقير وقبح المنظر ليس بعيب ، فإذا كانت جميلة وهو قبيح المنظر ، فليس لها ولا لوليها حق المطالبة بالفسخ .

١١٦٠ الكمفارة عند غير الحنفية: عند الشافعية تعتبر في النسب ،
 والدن ، والحرية ، والحرفة (١) ولا تعتبر في المال .

وعندالحنابلة تعتبر فى الديانة والصناعة واليسار ، والحرية ، والنسب (٢) . وعند المالكية الكفاءة فى النكاح المهائلة فى أمرين : أحدهما التدين بأن يكون مسلماً غير فاسق . وثانيهما السلامة من العيوب التى توجب الخيار للمرأة فى الزوج كالبرص والجنون والجذام . والثانى حق المرأة لا الولى أما الكفاءة فى المال والحرية والنسب والحرفة فهى غير معتبرة عندهم

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع - ٣ ص ٢٨

١- نهاية المحتاج ح ٦ ص ٢٥١

# الولاية في عقد الزواج

ع ٧ ١ - الولاية كلمة (١) تشعر بالتدبير والقدرة على الفعل يقال ولى الشيء وولى عليه ولاية ولاية بكسر الواو وفقحها وقيل الولايه بكسر الواو هي الاسم كالإمارة . و بفتحها المصدر . وولى اليتم الذي يلى أمره ويقوم بكفايته ، وولى المرأة هو الذي يلى عقد الزواج عليها ولا يبركها تستبد به . ومن هنا كانت الولاية عند أهل الشرع ، سلطة شرعية تجعل لصاحبها التصرف في شئون غيره جبراً عنه

وهى أنواع: ولاية مطلقة . وولاية خاصة . وولاية عامة . فالعامة كولاية السلطان والقاضى والخاصة كولاية الآب على الصغير وولاية القيم على المعتوه والمجنون . والمطلقة :الولاية على المنفس ، والولاية غلى المال .

٥ ١ ١ - والذى سنتعرض له هو الولاية على النفس فى الزواج سواء أكانت خاصة ، أم كانت عامة.وهذه الولاية تختلف باختلاف علاقة الولى بالمولى عليه ، فإن كان سبب الولاية الملك سميت ولاية ملك . وتثبت للسيد على ملوكه ، فله أن يزوج عبده أو أمته جبراً عليهما .

وإن كمان سيبها العتق أو الموالاة سميت ولاية ولاء (١). فيثبت للمعتق على من أعتقه ولاية في الزواج وإن كمان سببها الإمامة العامة أو السلطة سميت ولاية الإمام العام، فالسلطان ولى من لا ولى له. وله ولاية تزويج الحرة العاقلة البالغة إذا وجدت زوجاً كفئاً، ومنعها أقر باؤها من التزوج به. وله أن روج فاقد الاهلية أو ناقصها إذا لم يكن له ولى

و إن كان سببها القرابة سميت ولاية القرابة، ويكبني في ثبوتها عند أبي حنيفة مطلق القرابة، وأصلهاوذاتها لا كالها. وإنما السكال شرط التقدم

<sup>(</sup>۱) هى أن يتفق اثنان مثلا على أن يرثكل منهما الآخر إذا مات ويضمن عنه إذا جنى في الحياة .

و على هذا المذهبينية في يكون لفير الآب والجدك الآخ والعم ولاية التزويج. غير أنه يقدم الآقرب فالآفرب، حسب ما يأتى فى ترتيب الآولياء. فصاحب القرابة البعيدة من المولى عليه \_ وإن كانت له ولاية عليه \_ لا تثبت له ولاية التزويج مادام هناك ولى أقرب منه يمكن أن يزوج .

١٦١ ــويتر تبعلى تفاوت درجات القرابة لزوم العقد، وعدم لزومه . فإذا تولى الآب أو الجد زواج الصغير أو الصغيرة كان العقد لازماً . ولا خيار لهيا في فسخ الزواج بالبلوغ وأيضاً إذا زوج الآب أو الجد أو الإبن الكبيرة المجنونة أو المعتوهة ، أو الكبير المجنون أو المعتوه فلا خيار لاحد منهم بعد الإفاقة . (١)

أما إذا لم يكن للصغير أو الصغيرة أب ولا جد وتولى عقد زواجهما قريب آخر فالعقد غير لازم. ولهما الخيار عند البلوغ. وكذلك الحـكم في الكبيرة المجنونة عند إفاقتها. وهذا لأن المراعى في هذه الولاية توافر الشفقة والرعاية. وتوفير المصلحة :

#### شروط الولى :

ان يكون بالغا عاقلا فلا تثبت ولاية لصبى غير نمين على غيره ولا لمجنون ولا معنوه لانه لا ولاية لهم فى تزويج أنفسهم فلا تكون لهم ولاية فى تزويج غــيرهم ولان هذه الولاية نظرية ولا نظر فى التفويض (٢) إلى رأيهم .

١ - بدائع الصنائع ج٢ ص ٢٣٩ .

۲ ـ تبيين الحقائق للزيلمي ج۲ صـ ١١٥

٧ - أن يحكون حراً . فلا ولاية الملوك على أحد . لانه لا ولاية له على نفسه فلا تثبت له ولاية على غيره لان اشتغاله بخدمة سيده ، يجعله غير متمكن من توفير المصلحة لغيره .

س — أن يكون مسلماً فلا ولاية للمكافر على المسلم أو المسلمة . ولاللمسلم على كافرة . أما المكافر فإنه يمكون ولياً للمكافرة فاليهودية التي لها أخوان أحدهما مسلم وآخريهودى وليس لها أب ولا جد يكون وليها اليهودى . وقد دل على عدم ولاية المكافر على المسلم قوله تعالى ، وإن يجعل الله للمكافرين على المؤمنين سبيلا » .

ع - أن يحكون عدلا غير فاسق وهذا عند الشافعية وأحمد في رواية فالفسق يمنع ولاية الزواج عندهم فتنقل من الفاسق إلى غيره و خالف الحنفية فقالوا لا نشترط العدالة . فالذي يمنع الولاية عندهمهو أن يشتهر الولى بسوء الاختيار فيزوح من غير كف، أو بغبن فاحش ، وفي هذه الحالة يحكون للبنت الصغيرة الحق في رد النكاح بعد أن تبلغ ولو كان المزوج هو الآب ، أماإذا كان فاسقاً حسن الاختيار وزوجها من غير غبن و بمهر المثل ، وكان أبا أوجداً فإنه يصح ولا حق لها في الفسخ ، ويستندون في هذا إلى عموم قوله تعالى « وأنكحوا الأيامي مندكم ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، زوجوا بنائدكم الأكفاء » من غير فصل بين ولى صالح أو فاسق . ولأن هذه ولاية نظر ، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ولا في الداعي إليه وهو الشيفة (١) .

واستدل الائمة بماروى عنه عليه السلام قال ، لا نكاح إلا بولى مرشد، والمرشد بمعنى الرشيد . والفاسق ليس برشيد ، ولان الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة ولهذا لم تقبل شهادته .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ح ٢ ص ٢٢٩ .

والراجح عندى ما ذهب إليه الحنفية لأن الحديث الذى استدل به الأثمة لم يثبت بدون هذه الزيادة فكيف يثبت مع الزيادة . ولو ثبت فنقول إن الفاسق مرشد لانه يرشد غيره لوجود آلة الإرشاد عنده وهو العقل ، فدكان هذا نفى الولاية عن المجنون .

ه \_ كون الولى رجلا شرط متفق عليه عند غيرالحنفية. فلاتصحولاية المرأة على أى حال . وخالف الحنفية فى ذلك فقالوا إن المرأة تلى زواج الصغيرة والصغير ومن فى حكمهما من الكبار إذا جنا عند عدم وجود الأولياء من الرجال . وقال المالكية تتصف المرأة بالولاية إذا كانت وصية أو مالكة أو معتقة .

### أنواع الولاية

۱۱۸ – الولاية بالنسبة إلى المولى عليه نوعان : ولاية حتم وإيجاب ، وولاية ندب واستحباب (١) .

فولاية الحتم والا مجاب :شرط ثبوتها كون المولى عليه صغيراً أو صغيرة . أو بجنو ناكبيراً أو بجنّو نة كبيرة ، سواء كانت الصغيرة بسكراً أو ثيبا . فلا تثبت هذه الولاية على بالغ عاقل ولا بالغة هذا عند الحنفية

ومذهب الشافعية ومالك وأحمد في قول أن شرط ولاية الاستبداد هو الصغر بالنظر إلى الغلام . والبيكارة بالنظر إلى الأنثى ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، والجنون بالنظر إلى المجنون والمجنونة الكبيرين . وعلى هذا لا يثبت على الثيب ولاية إجبار ، فإن كانت ثيبا صغيرة فلا سبيل إلى زواجها . فتبق من غير زراج حتى تبلغ ليكون زواجها بنفسها مشتركة مع وليها لأن الثيب أحق بنفسها .

<sup>(</sup>١) هذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف أولا ، أما على أصل محمد فهمى ولاية استبداد وولاية شركة . بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٤١ .

ووجه قول الجمهور: إن البكر رأن كمانت عاقلة بالغة إلا أنها لا تعلم مصالح الزواج، لأن علمها به متوقف على التجربة والمهارسة وذلك باليابه فألحقت بالبكر الصغيرة فتثبت ولاية الاستبداد عليها. ولا كذلك الثيب البالغة لانها علمت بمارسة لرجال ومصاحبهم مصالح الزواج فانقطعت عنها ولاية الإجبار والاستبداد.

قال الحنفية : إن ولاية الحتم إنما ثبتت في جالة الصغر بطريق الثيابة عن الصغيرة لعجزها عن التصرف على وجه النظر والمصلحة لنفسها . فإذا بلغت عقلت وزال عنها العجز وثبثت لها القدرة ـ والراجح ما ذهب إليه لحنفية لآن المرأة ببلوغها راشدة تر تفع عنها الولاية في المال فكذلك ترتفع عنها الولاية عليها بعد بلوغها إهدار عنها الولاية عليها بعد بلوغها إهدار آدميتها وإلحاقها بالبهائم حيث لا يجوز لآحد أن يتزوجها لا برضاها ولا بغير رضاها وإذا كمان المؤثر في ثبوت ولاية المال عليها هو عدم عقلها أو نقصانه رضاها وإذا كمان المؤثر في ثبوت ولاية المال عليها هو عدم عقلها أو نقصانه إجماعاً فأولى أن يكرن في ثبوت ولاية المال عليها هو عدم عقلها أو نقصانه

# من تقبت له ولاية الإجبار ?

۱۹۹ ـ قال الحنفية تثبت ولاية الإجبار للمصبات جميعا وقال أبو حنيفة تثبت للمصبة ولذوى الأرحام حسب النرتيب الذى يذكر فيها بعد . ولها الخيار إذا بلغت (۱) .

وقال الشافهي تثبت للأب وللجد أبي الآب عند عدمه ولاية تزويج الصغير والصغيرة ، أما الآقارب كالآخ فلا تثبت لهم بحال (٢) . وأضافوا الحاكم في المجنون والمجنونة

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج ٢ ص ٤٠٥ (٢) عراشي التحفة ج ٧ ص ٢٤٥ .

وقال مالك لا يزوج الصغير والصغيرة إلا الآب فقط ويقوم مقامه من جمل له الآب ولاية التزويج كالوصى (١).

وقال أحمد تـكوناللاب أووصيه كالمالكية.واشترطا فى ولاية الوصى أن يكون الاب قد عين الزوج

ومما تقدم نستخلص أن الكرب ولاية الإجبار عند الأثمة جميعا . واتفق الشافعية والحنفية على أن للجدولاية وانفق المالكية والحنابلة على أن لوصى الآب ولاية . وأثبت الحنفية لغير الآب والجدمن الآقارب ولاية .

فن خصها بالأب لم ير فى غيره ما فى الأب من خصائص من جهة أن الشرع خصه بذلك (٢) ومنجهة أن ما يوجد فيه من الرأفة والشفقة والرحمة لا يوجد فى غيره . كما أن النظر الموجود فى الأب ، و توفير المصلحة للصغير أو الصغيرة لا يوجد فى غيره .

ومن ألحق الجد بالآب قال إنه في معنى الائب إذا كان أباً أعلى \_ أما غيره فقد بعدت قرابته ، وقصرت شفقته . وإذا كانت الولاية على المال لاتثبت لفرهما فعدم ثبوتها في الولاية على النفس من باب أولى لأنها أعز وأغلى .

وقال الحنفية بثبوتها للأب والجد وغيرهما من العصبات. لأن القرابة داعية إلى النظر غاية الأمر أنه متفاوت كمالا وقصورا تبعا لقرب القرابة وبعدها. لكن مافى البعيدة من القصور بمسكن التدارك، بأن يجعل لهماخيار البلوغ. فإذا بلغا ووجدا الأمر على ما ينبغى مضيا على الزواج، ولن وجدا أن الولى قد أوقع خللا بقصور الشفقة والنظر فسخا الزواج. بخلاف التصرف

<sup>(</sup>١) بداية المجتمد ج ٢ ص ٥ ، ٦ ، الشرح الكبير ح ٢ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) وهو تزويج أبى بكر عائشة وهي بنت ست سنين على رواية نهاية المحتاج ج ٦ ص ٢١٩.

قى المال لأن الحلل الواقع بسبب القصور غير ممكن التدارك لأنه يتلكرو بتداول الايدى بأن يبيع الولى ثم يبيع المشترى من آخر وهكذا. وقد يغيب ولا يمكن توقف ذلك كله إلى وقت البلوغ. (١)

والراجح ما ذهب إليه الحنفية . ويؤيده ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمه حمزه رضى الله عنه من عمر بن أبي سلمه ، وهي صغيرة . وانما زوجها بالعصوبة لا بولاية ثبتت بالنبوة ، لآنه عليه السلام لم يزوج بها قط . ولو فعل لم يتزوج أحد إلا عنه . وأيضا ما ورد من قوله عليه السلام و النكاج إلى العصبات ، وإطلاق الولى فيه من غير فصل بين الأب والجمد وغيرهما من العصبات . يؤيد مذهبهم .

#### . مرتیب الاوایاد :

• ١٧ - يختلف الحنفية في ترتيب الأولياء . فقال أبو يوسف ومحمد إنها تكون للعصبة بالنفس ( وهم الذكور الذين لا تكون قرابتهم للمولى عليه بواسطة الأنثى وحدها ) كالابن . والآب والآخ الشقيق أو لآب . وابن الاخ كذلك والهم وان علا ثم ابن العم فإذا لم يكن كانت الولاية للسلطان أو القاضى .

وقال ابو حنيفة إن ترتيب الأوليكا يكون للعصبه النسبية الأقوى فالا قوى حسب ترتيبهم فى الميراث فيقدم الابناء ثم ابناؤهم (٢) وإن نزلوا ، ثم الا ب ثم الجد أبو الآب ثم أبوه وإن علا . ثم الإخوة الاشقاء ثم الإخوة لاب ثم الاعمام الاشقاء ثم الاتعمام الاتحمام الاتعمام الاتعمام الاتعمام الاتحمام الاتعمام الاتعم

<sup>(</sup>١) المناية على الهداية هامش فنح القدير ٢٠٥ ٥٠٥

<sup>(</sup>٧) هذا لا يتصور إلا في ولى الجنون والمجنونة ومن في حكمهما .

ثم أبناء الاعمام لائب، ثم عم الائب الشقيق ثم عمة لائب، ثم أبن عم الائب الشقيق ثم عمة لائب، ثم أبن عم الائب الشفيق ثم لائب وهكذا،

فإن لم تـكن عصبة فسبية فالولاية للأفرياء غير العصبة من ذوى الارحام وأصحاب الفروض في باب الميراث، غير أن الترتيب اختلفوا فيه. والراجح هو أن الولايه تكرن للأم أولا. وتأتى بعدها الجدة أم الآب ثم الجدة أم الأم ثم البنت ثم بنت الابن، ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن، ثم بنت البنت، ثم الجد أبو الآم، ثم الآخت الشقيقة، ثم الآخت لآب، ثم الآخ والآخت من الآم على سواء. ثم أولاد الآخوات الآخرات على ترتيب أمهاتهم. ثم الاعمام من الآم ثم العات والآخوال والحالات وأولادهم على حسب هذا الذرتيب ثم مولى الموالاة. ثم السلطان ثم القاضى ومن يقيمه القاضى .

# تزو بج المرأة نفسها بغير إذن الولى :

۱۲۱ – إذا زوجت الحرة البالغه العاقلة نفسها بدون إذن وليها. قال أبوحنيفة وأبو يوسف فى ظاهر الرواية ان العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أوثيبا . كما يكون نافذا لازما متى كان المهر مهر المثل ، وكان الزوج كه أم رضى الولى أو لم يرض فإن لم يكن الزوج كفتا أو زوجت ففسها بأقل من مهر المثل فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به أو سكتوا حتى حملت حملا ظاهرا ، أو ولدت ، ورواية للسن عن أبى حنيفة إن عقدت مع كيف عاز ومع غيره لا يصح وهى رواية مختارة الفتوى (۱)

وقال محمد من الحنفية . إن العقد يكون صحيحا موقوفا على إجازة الولى بكراكانت أو ثيباً . لأن الولاية عنده فى مثل هذه الحالة ولاية شركة ، فلا تملك المرأة الاستبداد بالعقد وحدها . كما لا يملك الولى الاستبداد به .

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج ٢ ص ٢٩١.

وقال الأثمة الثلاثه لا يكون العقد صحيحاً . لأن العاقدة إن كانت بكرا فالولاية عليها ولاية إجبار ويكون الأمر فيها إلى الولى وحده ، وإن كان يندب أحذ رأى المرأة . وإن كانت ثيبا كانت الولاية ولاية شركة فلا بد فيها من إذن الولى .

وقد استدل الائمة ١- عاروى عنه عليه السلام « لانكاح الابولى » وقوله « أيما امرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالها ثلاثا ، قالوا إن الحديثين يدلان على أن صحة زواج المرأة موقوفة على إذن وليها . فإذاوقع الزواج بغير إذن كان باطلا .

٧ - أن الزواج لا يراد لذاته بل للمقصود منه وهو السكن والاستقرار لتحصيل النسل وتربيته ، ولا يتحقق ذلك مع كل زوج ، والتفويض إلى النساء مخل بهذه المقاصد لأنهن سربعات الاغترار . فقد يخترن من لا يصلح ماصة وإن الأنوثة مظنة قصور الرأى ، والخضوع للعاطفة .

واستدل الحنفية بما روى ابن عباس أنه عليه السلام قال : « الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها ، (سكوتها) . وفى رواية دالاً يم أحق بنفسها ، فالرواية الثانية تفيد أن الأمر فى زواج البالغة العاقلة إلى نفسها ، وإن لها من الحق ماليس لوليها عليها ومعنى هذا أنها تملك أن تتزوج برأيها وحدها . ويستوى فى ذلك أن تكون المرأة ثيبا أو بكراً . لآن الآيم هى التى لا زوج لها مطلقا .

وعلى أن المراد بالآيم الثيب خاصة كاجاء فى رواية , الثيب أحق بنفسها من وليها ، فإن حكم البكر يستفاد من الجملة الثانية . فإنها تؤمر باستئاد البكر وأخذ رأيها فى زواجها ، ولم تجعل للولى حقا معها . ثم تشير هذه الرواية إلى الفرق بين الثيب والبكر . وهوأن البكر ينبغى أن يكتنى منها بالسكوت فى الدلالة على رضاها بالزوج نظراً لما عندها من الحياء الذى يمنعها من التصريح برغبتها .

وأجاب الحنفية عن الاستدلال بالحديث الثانى للأثمة بأنه مطعون فيه، لأن الزهرى رأوى الحديث سئل عنه فلم يعرفه . فلا يصلح الاحتجاج به . ويدل على ضعفه أن السيدة عائشة التى نسبت إليها رواية الحديث لم تعمل به فقدزوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وكان غائباً ولم يأذنها، فلما حضر غضب لذلك ، وقال:أمثلي يصنع به هذا ، ويفتات عليه فى بناته . ثم لم ينقل عنه أنه أبطل العقد بعدوقوعه والذي يرجح عندى هو ما ذهب إليه أبو حنيفة لأن المرأة حين تتولى عقد زواجها فقد تصرفت فى خالص حقهاوهي من أهل هذا التصرف لكونها عاقلة عيزة فليس ثمت ما يفسد العقد

# انعقاد الزواج بعبارة الفساد:

وهو قوله المختفية الثلاثة لا ينعقد الزواج بعبارة المرأة. وقال الحنفية يصح بعبارتها ، استدل الأثمه بما استدلوا به فى اشتراطرضا الولى وهو قوله عليه السلام « لا نكاح الا بولى . وقوله . أيما امرأة الخ » كما استدلوا بما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، قالوا فليس للمرأة حق مباشرة العقد .

واستدل الحنفيه بحديث والآيم أحق بنفسها ، فإنه جعل لها الحق في أمر زواجها ، ولم يمنع أن تباشر العقد بنفسها . واستدلوا بتزويج السيدة عائشة . وقد تقدم رد الحنفية على استدلال الأثمة . فكان الراجح مذهب الحنفية فتملك المرأة أن تباشر العقد بنفسها كما تملك إجراء التصرفات الآخرى التي يملك المرأة أن تباشر العقد بنفسها كما تملك إجراء التصرفات الأخرى التي يملكما الرجال ، غير أنه من محاسن الآداب التي يراعيها الإسلام أن تحكل المرأة إجراء عقدها إلى ولها .

ولعل الذين يحجرون على المرأة فى عقد الزواج يرون أن النساء مهما قيل فى تهذيبهن فإن فيهن جهة ضعف بارزة هى خضوعهن للرجال، و تأثر هن بهم . فقد تنسى المرأة عظمتها ومجدها و تندفع فى ميلها وراء من لا يساوى

شراك نعامًا . وربمًا تجرها عاطفتها إلى النسليم لحادمها أومن دونه ، وبديهى أن هذه الحال ضررها لا يقتصر على المرأة فحسب ، بل يتعداها إلى الأسرة بتهامها ، وربمًا جر إلى مأساة محزنة . فمن الحير أن يوكل أمر اختيار الزوج للأولياء الذين يستطيعون اختيار ما فيه خير المرأة وخير الأسرة . ومع هذا لابد من رضاء المرأة في بعض الاحوال قبل أن يبرم الولى عقدها .

أما الذين لايرون الحجر على المرآة البالغة العاقلة فيقولون إن قواعد الدين تقضى الطلاق الحريه لسكل عاقل رشيه من ذكر أوا نثى في تصرفه كما تقضى برفع ما يحدث من أضرار بسبب هذه التصرفات . وكلا الأمر بن لا بد منه للحياة الاجتماعية . فلو جعل أمر زواج المرأة منوطاً بالولى كان حجراً عليها بدون موجب . لهذا يجب أن يناط أمر زواجها بها بشرط أن تتصرف تصرف بدون موجب . فلا تندفع فتتزوج غيركف . فإن فعلت كانت جديرة بالحجر عليها . وكان لوليها حنى الاعتراض وفسخ العقد . وهذا ما نراه جديراً بالاعتباد .

والحقأن كلا النظرين لازم للحياة الاجتماعية الهذاوجب البحث والتأمل. بحيث إذا ترتب على أحد الرأيين مشقة فى حالة من الحالات وجب المصير إلى الرأى الآخر . وإن كان الدليل يخالفه .

# الاستئزاد في الزواج :

١٣٧ -- لم يهمل الشارع الحسكيم جانب المرأة فى الزواج حين شرع الولاية عليها ، ولم يهدر رأيها ، بل أنه شرع بجانب الولاية عدم جبر المكلفة على الزواج بمن لا ترضاه ولو كان كفئا . سواء كانت بكرا أو ثيبا . ولذا طلب من الولى لسكى يسكون العقد صحيحا نافذاً أن يرجع إلى الزوجة ويعرف رضاها ، وهل راغبة في الزواج أو راغبة عنه .

فإذا كانت المرأة كبيرة ثيبًا لم يكتف منها إلا بالتصريح قولا أو فعلا.

فلو أنها سكمت فلا عبرة بسكوتها ، لقوله عليه السلام « الثيب تشماور ، ومقتضى المشاورة أن تصرح بقولها ، لأنها لطاب الرأى . وهى مفاعلة فتقتضى وجود القول من الجانبين والنطق لا يعد عيباً منها : لقلة حيائها بالمهارسة ، ولا فرق بين أذ تكون ثيوبتها بسبب مخالطتها لرجل بناء على عقد صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو وطء محرم . أما من زالت بكارتها بسبب مرض أو جراحة أو كانت كذلك بأصل خلقتها فإنها تعتبر بكرا لأن الحياء لا زال قائماً بها .

البكر فإنه يكتنى منها في الدلالة على رضاها بالزواج يبالسكوت أوالتبسم أو الضحك من غير سخرية وكذلك البكاء الحفيف الذي لا يدل على الحراهة والسخط: ويحمل على الحزن لمفارقة أهلها. فإن بكت بصوت دل على عدم الرضا. ويكون رفضاً.

و إنما يعتبر السكوت والتبسم والضحك رضا إذا كان المستأمر لها هو الولى الأقرب أما الولى البعيد لو استأمرها فحدث منها شيء من ذلك فلا يدل على إذنها ورضاها، بل لا بد من القول أو الفعل الذي يفيد الإذن . لاحتمال أن يمكون سمكوتها لعدم التعوبل على استئذان ذلك الولى البعيد لوجود ما هو أقرب منه وأحق كما أنه يشترط أن يعلمها بالزوج ، ويعرفها صفاته وأحواله ، فلو لم يعينه لها لم يكن سكوتها إذنا بل لابد من القول (١)

### ١٢٥ - مسائل:

ا - الموصى عليهم الصفار لا يزوجهم الوصى إلا إذا كان قريبا فإنه يزوجهم بحكم القرابة لا بحكم الوصاية عند جمهور الفقهاء وقال مالك يزوجهم وصى الآب لقيامه مقام الآب في ولاية المال فكذا في التزويج ولآن الوصى نائبه بعد الوفاة كما أن الوكبيل نائبه في الحياة .

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج٢ ص ٢٩٨، تحفة الحثاج ج٢ ص ١٤٦٠

٧ - إذا غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة حقيقة أو حكما بأن كان محتفياً في البلد بحيث لا يعلم مكانه . أو كان مسافراً في موضع لو انتظر حضوره ، واستطلاع رأيه يفوت الكف، الخاطب ، فإنه يجوز للولى البعيد أن يزوج في قول أكثر الأثمة . وقال زفر من الحنفية ليس له التزويج لأن ولاية الأقرب لم تسقط بغيبته ، بل هي قائمة بقيام سبب ثبوتها ، وهي القرابة القريبة ، والدليل على قيامها أنه لو زوج وهو غائب جاز تزويجه ، وإذا كانت ولاية الأقرب قائمة امتنع معها قيام ولاية البعيد .

واستدل الأثمة: بأن ثبوت الولاية للأبعد فيه زيادة نظر فى حق العاجز . فتشبت الولاية له كما فى الأب مع الجد إذا كأنا حاضرين . وإذا كان الولى الأبعد وهو حاضر قادرا على تحصيل النظر للعاجز، وتحصيل مصالح الزواج، والوقوف على حقيقتها . كان أولى بثبوت الولاية من الأقرب الغائب الذى لا يتمكن من شيء .

والقول بأن ولاية الأقرب قائمة غير صحيح لأنه لا يجوز له أن يزوج وهو في غيبته لانقطاع ولايته .

س ـ إذا عصل الولى الأقرب المرأة من التزوج . ومنعها منه بغير حق بأن كان الخاطب كيفتاً ، رفع الأمر إلى القاضى ليزوجها ، ويرفع الظلم عنها . ولا تنتقل الولاية إلى الولى الابعد ولعل هذا لأن ولاية الأقرب باقية ، وولاية الأبعد غير ثابتة . فهند عضل الأقرب ، وعدم ثبوت ولاية الابعد ، يصير المزوج كأنه لا ولى له ، والسلطان أو القاضى ولى من كان كذلك .

ع \_ إذا زوج المرأة وليان لها ، وهما فى درجة واحدة كأخوين مثلا تكون العبرة بمن زوّج أولا . ويلغو الزواج الثانى ، وهذا لوجود الأول فى وقت لا معارض له فيه ، أما الثانى فقد عورض من أول أوقات وجوده . فإن ظهر أنهما صدرا معا فى وقت واحد بطل العقدان ، لتعذر الجمع . أو إضافة الأولوية إلى أحدهما .

و حنون الولى الآقرب جنوناً مطبقاً (۱) يسقط ولايته إلى من يليه ، ولا ينتظر إلى إفافته . أما الجنون غير المطبق فلا يسلب الولاية بل ينتظر إلا إذا كان الانتظار يفوت الخاطب الكيف. . فإن قبل الخاطب انتظار إفاقته صح ذلك واستمرت له الولاية الفعلية في التزويج .

# الخيار فى ولاية الاجبار :

١٣٦ – أنواع الحيارات في ولاية الإجبار ثلاثة؛ خيار البلوغ،وخيار الإفاقة، وخيار العتق .

فخيار العتق : يثبت الأمة التي يزوجها سيدها إذا أعتقها . فلما أن تختار استمرار الزواج . ولها أن تفسخه .

وخيار الإفاقة : يثبت للمجنون جنوناً مطبقاً أو المعتوم عنها تاماً أو المجنونة والمعتوهة إذا زوجا وهما كذلك من غير ابنهما أو أبيهما عند إفاقتهما يكون لهما خيار إمضاء العقد او طلب فسخه .

أما خيار البلوع: فيذبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما الآب او الجد المعروفان بسوء الآختيار بغير كفء او بغبن فاحش في المهر، وفيها إذا كان المزوج للصغير او للصغيرة غير الآب او الجد من أولياء القرابة او القاضي بولايته العامة. وإن كان الزوج كيفثاً او بمهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد. فيكون لكل من الصغير والصغيرة خيار عمد بلوغهما. فلهما أن يمضيا المقد، ولها أن يختارا فسخه. سواء حصل دخول قبل البلوغ او لم يحصل.

ولا عبرة باختيارهما قبل البلوغ . ولا يؤثر فى سقوط اختيارهما عنده فإن رضيا عند البلوغ لزمهما هذا الرضا .

<sup>(</sup>١) الجنون المطبق ما يستمر شهراً على الأقل

ويختلف الرضا باختلاف حال من ثبت له الخيار . فالصغيرة البكر إذا بلغت فسكت ولم تطلب فور بلوغها فسخ العقد ، وكانت تعلم أن وليها زوجها وهي صغيرة يكون ذلك رضا منها بالزواج . ويسقط حقها في الخيار . فإذا لم تكن تعلم بالزواج فهي على خيارها إلى وقت علمها . ويعتبر وقت علمها ولا يمتد إلى آخر المجلس . فإذا تراخت في طلب الفسخ ولو لحظة قصيرة عن وقت العلم او وقت البلوغ اعتبرت راضية بالزواج ولا يكون لها خيار بعد ذلك إذا كانت عالمة بالعقد .

ولا تُعذر المرأة بجهلها أن الشرع يعطيها حق هذا الخيار ، لأن الدار دار إسلام ووسائل الوقوف على الاحكام موفورة .

أما الغلام الذي يبلغ وكمان قد زوج صغيراً فيكون رضاه بالقول الصريح، او بفعل يدل على هذا الرضا ، كمان يطلب زفاف امراته إليه ، او يدر عليها نفقات الزوجية ، ولا يبطل خياره بالسكوت من غير قول صريح ولا فعل ، لان السكوت من الرجل لا يعتبر رضا بالعقد ، والثيب مثل الغلام في هذا ، فلا يدل سكوتها على رضاها باستمرار الزواج ولا يبطل خيارها بهذا السكوت . وخيار كل من الغلام والثيب يمتد إلى آخر المجلس ، وحيار كل من الغلام والثيب يمتد إلى آخر المجلس ،

تنبير : خيار البلوغ لا بد فيه لطلب الفسخ من رفع الأمر إلى القاضى ليتولى فسخه لكون العقد كان صحيحاً نافذاً يتر تب عليه جميع الأحكام، ففسخه رفع له من أصله . وهدم الأصل من أجل أمر هو من قبيل الأوصاف المتممة لا يملمك إلا القاضى بما له من الولاية العامة . أما خيار العتق فلا يحتاج إلى القضاء .

# ولاية الثرب والاستحياب:

۱۲۷ - هى التى تخول اصاحبها النظر فى شئون المولى عليه بناء على اختياره

ورغبته فلا يملك بها الولى تزويج أحد من غير رضاه واختياره . ويملك المولى عليه أن يزوج نفسه من غير توقف على رأى الولى ورضاه . وهي كولاية تزويج الحرة البالغة العاقلة . فإنها تملك أن تزوج نفسها بمحض اختيارها . لحن يستحب أن تسكل أمر العقد عليها إلى وليها . فإن ذلك من المحاسن التي في مراعاتها محافظة على المرأة من مظاهر الابتذال .

### من یکون ولی المجنونہ ?

۱۲۸ - قال ابوحنيفة وابويوسف: وليها هو الابن لا الآب ، وقال محمد وليها أبوها لاابنها وقال زفر : لا يزوجها أحد فى الجنون الطارى. ، وعن ابى يوسف أنهما وليان لها أيهما زوج صح . وعند وجودهما يقدم الآب احتراماً له .

وجه من قدم الإبن قياس الولاية في الزواج على الميراث. فإن الابن مقدم على الأب فيه ، لتقدم عصوبته ، فعند اجتماعهما في الميراث يأخذ الإبن الحظ الآكبر فيقدم في الزواج ، ووجه قول من قدم الاب أنه أشفق من الابن . ولهذا كانت ولايته عامة في المال وفي النفس ، أما الابن فولايته في النفس فقط دون المال . فسكان الاب أقوى في باب الولاية فيقدم . ووجه قول زفر أن الولاية لما زالت عن المجنونة ببلوغها عاقلة لا تعود حادثة عليها بعده . ورد هذا : بأن الولاية سببها العجز ، وبجنونها ثبت العجز فتعود عده ورد هذا : بأن الولاية سببها العجز ، وبجنونها ثبت العجز فتعود كا رد على وجه تقديم الاب : بأنه لا اعتبار بزيادة الشفقة مع استحقاق الإبن للعصوبة عند الاجتماع ، وأخذ الاب السدس فقط بالفرضية . فيكان الراجع مذهب الشيخين . (١)

ولاية السلطان :

۱۲۹ ــ إذا لم يكن ولى من العصب او ذوى الارحام يكون ولى الصغير

(١) فتح القدير ج ٢ ص ١٦٤

والصغيرة السلطان ، أو القاضى المأذون بتزويج الصغيرة من السلطان . فإن زوجها القاضى جذه الولاية ثبت لها خيار عند البلوغ إن شاءت أقامت عليه وإن شاءت فسخته .

وإذا زوج القاصى الصغيرة فى حال عضل وليها إياها ، إن كان هذا الولى أباها أو جدها لا يكون للصغيرة خيار البلوغ لأن القاضى نا ثب عنه . وإن كان العاضل غير الآب أو الجد ثبت للصغيرة خيار البلوغ لآن تزويجهم غير لازم فكم ذلك تزويج القاضى لنيا بته عنهم .

# الوكالة في الزواج

۱۳۰ ــ أصل الوكالة إقامة الغير مقام نفسه فى تصرف يملـكه متى كان ذلك الغير يعقل العقد ، وهى جائزة فى كل أمر يجوز للإنسان أن بباشره بنفسه .

والضابط فيها (١): أن كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ترجع حقوقه إلى الوكيل وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله ترجع حقوقه إلى موكله . فالأول مثل الوكيل بالبيع أو الشراء أو الإجارة . فإن تسليم المبيع وقبض الثمن وتسليم الموجرة وقبض الأجرة ترجع إلى الوكيل . وإن كان الملك يرجع إلى الموكل .

ومثال الثانى الوكيل بالزواج. فإن الوكيل يضيف العقد إلى الزوج فترجع حقوقه إلى الزوج، فيطالب بالمهر والنفقة وغيرها ولا يطالب الوكيل بها. وكذلك المرأة التى توكل غيرها ليزوجها تكون هى المطالبة بتسليم نفسها وتسلم مهرها. فليس الوكيل في هذه الوكالة إلا سفيراً ومعبراً، ولهذا لايستغنى فيه عن إضافة العقد إلى الموكل، فلو أضافه الوكيل إلى نفسه وقع الزواج له.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق المزيلمي ج ٤ ص ٢٥٤

اً ١٣ - والوكالة تتنوع إلى نوعين : مطلقة ، ومقيدة (١) .

فالحطلة: هي التي لم تعين فيها الزوجة لا باسم ، ولا بقبيلة ، ولا بوصف ، ولا بقدر معين من المهر ، كأن يقول الزوج مثلا لآخر وكلنك أن تزوجني. فإذا زوجه الوكيل بأي زوجة ولو معيبة أو مجنونة ، صح العقد ونفذ عند أبي حنيفة ، لأن الوكالة مطلقة ، والمطلق يجرى على إطلاقه ، وكذا المرأة لو وكلت وكالة مطلقة فزوجها الوكيل بمن لا يكافئها ، أو بمعتوه أو مشوه نفذ العقد عليها - وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية : يحكم العرف ، وما جرت به العادة ، ولا يكون العقد نافذاً إلا إذا راعي الوكيل الكفاءة والمصلحة ، ويستوى في ذلك وكيل الزوج ووكيل الزوجة ، فإن وكلت المرأة والمصلحة ، في فروجها الوكيل من غير كفء توقف العقد ، وكذا الزوج وكالة مطلقة ، فزوجها الوكيل من غير كفء توقف العقد ، وكذا الزوج وكال العقد ، وكذا الزوج وكال العقد ، وكذا الزوج وكالة مطلقة ، فزوجها الوكيل من غير كفء توقف العقد ، وكذا الزوج إذا وكل وكالة مطلقة فزوجه الوكيل امرأة ساقطة أو باكثر من مهر المثل إذا وكل وكالة مطلقة فزوجه الوكيل امرأة ساقطة أو باكثر من مهر المثل كان العقد موقوفاً ، لانهما يتضرران بعدم الكف. أكبر ضرو .

والذي ترجحه هو القول بالتوقف وعدم النفاذ ، فإن الظاهر من حال الموكل ألا يوكل وكيلا ايتصرف بما يسيء . ويفعل ما يضر .

والمقيدة: هي التي يقيد فيها الوكيل بشيء معين ، كمن يقول لآخر: وكاندك أن تزوجني فلانة بنت فلان التي من أسرة كذا . فإذا خالف الوكيل وزوجه غيرها لا ينفذ عقده بل يكون موقوفا انفاقا على إجازة الموكل ، لأن المخالفة تهمة ، وكل تهمة في باب الوكالة لا ينفذ العقد معها ، بل يكون موقوفا على إجازة الموكل ، فإذا كانت المخالفة إلى خير ما عينه الموكل لا تعد مخالفة له ، ولا تمنع من نفاذ العقد عليه .

ومن الخالفة إذا وكله أن يزوجه حرة فزوجه أمة.أو وكله أن يزوجه أمة

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ج ٢ ص ٢٦٤ ، تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٣٢ - ١٣٥ .

أزوجه حرة ، او وكله أن يزوجه بيضاء فزوجه سودا. ، او أن يزوجه سودا، فزوجه بيضاء وأيضاً من النهمة : ما إذا وكل رجل آخر أن يزوجه ، فزوجه بنتاً له صغيرة ، او بنتاً فى ولايته صغيرة كبنت أخيه . فإنه لا ينفذ العقد على الموكل ، لأن الوكيل قد عمل لمصلحته لإ لمصلحة الموكل ، وبذلك يكون مخالفاً فيتوقف عقده على إجازة الموكل .

أما إذا زوجة الوكيل أخته الكبيرة برضاها ، كان العقد نافذا اتفاقا لا نتفاء التهمة ، وإن زوجة بنته الكبيرة برضاها ، لم ينفذ العقد عند أبى حنيفة لتحقق التهمة بسبب البنوة . وهو نافذ على رأى الصاحبين لانه ليس له عليها ولاية إجبار ، فلا يستطيع أن يستبد بالعقد عليها فهى والاجنبية سواء ، وبذلك تنتنى التهمة .

#### ١٣٢ - غنيرات

المرأة البالغة بكراً كانت أو ثيباً ، والرجل البالغ الرشيد لهما أن يوكلا غيرهما في مباشرة عقد زواجهما وعلى الوكيل أن يضيف الزواج إلى موكله أو موكلته بأن يقول : زوجت فلانة موكلة ، ويقول الوكيل . قبلت السرواج لموكلي . فإن قال الوكيل قبلت الزواج لنفسي انعقد الزواج له لا لموكله .

٣ ـ يشترط فى وكيل الزواج عند الحنفية أن يكون عاقلا ذكراكان أو أنثى ، فلا تصبح وكالة الصبى الذى لا يعقل ، ولا المجنون الذى لايفيق ، فإن كانالصبى بميزا جاز أن يكون وكيلا . وكذلك العبد .

س قال الحنفية : للمرأة العاقلة البالغة أن تباشر عقد زواجها بنفسها بكراً كانت أو ثيبا . ولها أن توكل من شاءت مباشرة عقد زواجها ، وعند جمهور الفقهاء يتولى عنها ولها العقد من غير توكيل لأنه هو الذي يملك انشاء العقد . وعن بعض الشافعية أنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد وأما غيرهما فلا بد من التوكيل له .

# أحكام الزواج

سهم ١٠ تريد بالاحكام هذا الآثار التي تترتب على العقد. من جهة توفر اركانه وشروطه أو عدم توفرها كلها أو بعضها . وقد قدمنا فيها سبق أن فقد شرط من شروط الانعقاد يجعل العقد باطلا ، وأن فقد شرط الصحة يحمل العقد فاسدا ، وأن فقد شرط من شروط النفاذ يجعل العقد موقوفاً . وان فقد شرط من شروط اللزوم يجمل العقد قابلا للفسخ . فإذا تحققت كل وان فقد شرط من شروط اللزوم يحمل العقد قابلا للفسخ . فإذا تحققت كل شروط العقد وأركانه فإنه يحون تاما . ونعرض لاحكام كل نوع من الانواع السابقة .

# ١٣٤ -- أحكام الزواج التام :

١ - حل الاستمتاع بالزوجة . ووجوب حسن المعاشرة . ومراعاة العدالة فيها.

٣ - ثبوت حرمة المصاهرة على التفصيل السابق ٣ ـ وجوب النفقة
 والسكنى والكسوة المزوجة .

٤ - وجوب جميع المهر المسمى للزوجة إذا دخل بها أو مات عنها قبل الدخول ، ووجوب نصفه بمجرد العقد .

٥- ثبوت نسب الأولاد من الزوج ٦- ثبوت حق التوارت إذا
 مات الزوج وهى فى عصمته حقيقه أو حكما.

# ١٣٥ -- أحكام الزواج النافذ:

هى أحكام العقد التام السابقة إلا أن التام لايقبل الفسخ أما النافذ غير اللازم فإنه قابل له عن يمكه في الحالات التي قدمناها (١). ومن أمثلته:

<sup>(</sup>١) راجع ص ٧١ - ٧٤ من هذا الكتاب.

مًا إذا زوجت العاقلة البالغة الحرة نفسها بمهر ينقص نقصاً فاحشاً عن مهر مثلها .

## ١٣٦ -- أحكام الزواج الموقوف:

هو قبل الدخول لا تترتب عليه شيء من آثار الزوجية . فلا يحل للزوج أن يدخل بالزوجة . وإذا طلقها لا يقع طلاقها . وإذا مات لا ترثه وإذا مات لا يرثما ، فإن دخل بالزوجة بعد الإجازة بمن هيله نفذ العقد ، وثبت جميع الأحكام \_ أما إن كان الدخول قبل الإجازة وهو غير جائز \_ فير تب عليه .

ا ـ وجوب الآفل من المسمى ومن مهر المثل ٢ ـ ثُبُوت نسب الولد إن حملت الزوجة .

٣ ـ وجوب العدة على المرأة بعد التفريق بينها و بين الزوج ٤ ـ عدم ثبوت التوارث بين الزوج والزوجة إذا مات احدهما . ومن أمثلة العقود الموقوفة : عقود الصبيان المميزين إذا صدرت بدون اذن الولى ، وعقود الفضولى لغيره إذا كان من جانب واحدلان عقده من الجانبين يكون باطلا خلافا لابي يوسف (١) .

## ١٣٧ - حكم الزواج الفاسد:

هوكالمقد بغير شهود؛ وتزوج الآمة على الحرة. والجمع بين امرأتين كانتاهما محرم للآخرى، وحكمه: عدم حل الدخول بالمرأة، وعدم ترتب أى شيء عليه من آثار الزوجية فإن دخل الزوج بالزوجة بعد عقد فاسد كان هذا الدخول معصية، وترتبت عليه الآحكام الآتية.

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٣ من هذا الكتاب.

١- ثبوت حرمة المصاهرة . ٢- ثبوت النسب إذا حصل خمل من ذلك الدخول . ٣- وجوب العدة على المرأة من وقت المتاركة أو من وقت تفريق الفاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا . ٤- عدم وجوب حد الزنى لوجود الشبهة .

و ـ وجوب الآفل من المهر المسمى ومن مهر المثل . وقال زفر يجبمهر المثل بالغا ما بلغ ،وفي حالة عدم تسمية المهر يجب مهر المثل .

تنبيه: الأحكام السابقة المترتبة على الدخول. لاتثبت إلا بالدخول الحقيق لا بالحلوة حتى ولوكانت صحيحة. كما لا يثبت فى الزواج الفاسد توارث بين الرجل والمرأة، ولا تجب نفقة ولا سكنى ولا طاعة زوجية.

#### ١٣٨ -- حكم الزواج الباطل:

لا يترتب على هذا الزواج أى أثر من آثار الزواج فلا يجب مهر ولا نفقة ، ولا يثبت نسب ولا توارث ، ولا حرمة مصاهرة ، ويحرم الدخول فإن دخل بالزوجة كان معصية . على أنه يجب الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول ، فإن ارتكها معصية الدخول وهما عاقلان علمان بالتحريم وجب عليهما حسد الزنى عند أبى يوسف ومحمد . واعتبر أبو حنيفة صورة العقد شبهة فلم يوجب عليهما الحد . وبسقوط الحد أوجب مهر المثل بالغا ما بلغ لأن كل وقاع فى الإسلام لا يخلو عن عقر (بفتح العين الحد) أو عقر (بضم العين المهر)

١٣٩ ــ الفرق بين الزواج الفاسد والباطل:

عرفنا أن الزواج الباطل هو الذى فقد شرطا من شروط الانعقاد لآن فقدان أى شرط من هذه الشروط يوجب خللا فى صلب العقدوركنه، في حكون وجوده وعدمه سواء ولهذا فهم يعرفونه بأنه ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفة. أما الفاسد فما فقد شرطا من شروط الصحة وأصابه الخلل فى الشروط لافى الأزكان، ولذا فهم يعرفونه بأنه ما شرع بأصله لا بوصفه، ولم يفرق غير الحنفية بين الباطل والفاسد فهما سواء عندهم.

# الخطوة الثالثة فترة الحقوق والواجبات

• ﴾ ٢ - عرفنا أن العقد متى صح وتم تنرتب عليه أحكام متنوعة منها ما يكون حقا للزوج ومنها ما هو مشترك بين الزوجين ، ومنها ماهوحق لله تعالى .

فحقوق الزوجة ـ المهر ـ والنفقة ـ والعدل والاحسان في المعاملة . .

وحقوق الزوج: الاستمتاع بالزوجة \_ وطاعتها له \_ وتأديبها عندالمخالفة وإعادتها إذا نشرت \_ ومنعها من الحروج إلا لحاجة .

والحقوق المشتركة بين الزوجين : حسن العشرة ، وحل الاستمتاع .

وحقوق الله تعالى: حرمة المصاهرة، وثبوت النسب، والتوارث، والعدة ونشرع فى تفصيل الحكام عن ذلك كله .

#### مَنْ حَقُوقَ الزُّوجِ: :

## ١- الم-ر

ا على الما الما الما الما الما المرأة إذا أعطيتها المهسر، وأمهرتها كمذلك (١). ومنهم من يقول أمهرتها إذا زوجتها من رجل على مهر. وله أسماء منها: الصداق وبفتح الصاد وكسرها، والصدقة فقتح الصاد وضم الدال، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعقر، والحباء.

وفى الشرع: ما أوجبه الشارع من المال أو ما يقوم مقامَه حقا للمرأة

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ج ٢ ص ١٥٢

على الرجل فى عقد الزواج فى مقابلة الاستمتاع بها فلهذا كان حُكمه الوجوب فليس شرطا من شرط واازواج ولكنه حكم من أحكامه المترتبة عليه . وأثر من آثار الزوجية التى لا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج منه ، ولا يجوز أن يصطلح الناس على أنه من حقوق الزوج على زوجته لأن هذا يعد تغييرا لامر الله ،

وأدلة وجربه كشيرة: منها: قوله تعالى: ووآتو النساء صدقاتهن نحلة (۱)، وقوله تعالى: « فما استمتعتم به منهن فبآنوهن أجورهن فريضة (۲)، وألا جور المراد بها المهور فقد دلت الآيتان بمقتضى صيغة الأمر فيهما على وجوب المهر، كما دلت السنة على ذلك فيها روى أنس أن عبد الرحمن بنعوف تزوج امرأة على وزن نواة . فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشاشة العرس فسأله فقال إنى تزوجت امرأة على وزن نواة ، (۳) وفى رواية فقال : بارك أو لم ولو بشاة .

# الحيكمة في شرعية المهر.

١٤ ١ - ١ كان عقد الزواج من العقود التي تقوم على الرحمة والمودة وتجمع بين نفسين على أساس من الإخاء، والتعاطف كان من اللازم أن يقدم الزوج لزوجته ما يرمز لحياتهما المستقبلة. وما يوحى يحسن نيته نحوها ويثبت إحلاصه لها . خاصة وان عقد الزواج قد ملك الزوج قوامة على زوجته . وحبسها لتمتعه . فحكان من الحسن أن يقابل الرجل كل هذا بما يطمئن الزوجة . ويحبر خاطرها حتى تشعر أنها محل الرعاية منه . وتحس بأنها موضع العنايه عنده فكانت شرعية المهر تكر بما للزوجة من زوجها . وإشعارا لها وله بخطر الزواج ، وقوة منزلنة في نفس كل من الزوجين . كما وإشعارا لها وله بخطر الزواج ، وقوة منزلنة في نفس كل من الزوجين . كما

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ٤ والنحلة العطية (٢) النساء الآية : ٤٢

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ٧ ص ٢٥

أن فيه إعانة المزوجة على إعداد أثاث ببت الزوجية الذي تقوم به عرفاً .

# الممار حكم من أحط مم الزواج :

٣٤٧ -- فهو يلزم كا ثر من آثاره . فليس ركمناً له ولا شرطا . ولهذا لا يؤثر خلو العقد عن المهر فبه . كما أنهم إذا اتفقوا على الزواج بغير مهركان العقد لازما . كما أنهم إذا اتفقوا على الزواج بغير مهركان العقد لازما . وجب مهر المثل ، فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة تزوجت ولم يكن قد سمى لها مهر شم مات زوجها قبل الدخول ، بأن لها مهر مثلها . ولان الزواج عقد انضام ليس مأخوذا فى حقيقته ومفهومه المال فيتم بدونه فلا يحتاج إلى ذكره فيه .

وإذا تزوج المرأة على ألا مهر لها صح الزواج ـ وقيل لا يصح . ووجهه أن الزواج عقد معاوضة كالبيع فيكون المهر كالثمن . والبيع بشرط أن لا ثمن لا يصح فكذا الزواج بشرط ألا مهر . ورد . بأن الثمن ركن البيع فلا يم بدين ركمنه ، أما المهر فليس ركمنا فى الزواج فكان قياسا مع الفارق . وقد دل قوله تعالى ، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة (۱) ، على صحة الزواج بدين تسمية المهر فإن رفع الجناح عن الطلاق قبد للفرض فرع صحة الزواج قبله فكان واجبا ليس متقدما وهو الحسكم .

## مقدار المهر:

٤٤١ - يتفق الأئمة على أن المهر ليس له حد أعلى ،غير أنه ينبغى عدم المغالاة فى المهور.

فقه روى أن عمر رضى الله عنه أراد أن يمنح الناس من المغالاة في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٣٦

المهر ، فنهى أن يزاد فى الصداق على أربعائة درهم ، وخطب الناس فى ذلك فقال : ألا لا تفالوا فى صدقات النساء فإنها لوكانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله لحكان أو لادكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية ، فمن زاد على أربعائة شيئا جعلت الزيادة فى بيت المال ، فقالت له امرأة من قريش : ليس ذلك إليك ياعمر . فقال : ولم ؟ قالت : لآن الله تعالى قال : و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، فقال عر : اللهم عفو اكل الناس أفقه منك ياعمر . ثم رجع إلى المنبر فقال : إنى كنت نهيت كم أن تزيدوا فى صدقات النساء على اربعائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب .

كما ورد فى السنة ما يشير إلى عدم التفالى فى المهور فقال عليه السلام و إن اعظم النساء بركة أيسرهن مئونة ، وفى رواية , أيسرهن صداقا ، ولعل السر فى ذلك أن المغالاة فى المهور فيه صرف للناس عن الزواج وعلى وحجامهم عنه .

ه ١٤ ـــ أما أقل المهر الواجب ففيه الأقوال الآتية .

قال الحنفية أقل المهر عشرة دراهم أو مايساويها (١) وقال مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة ذراهم من الفضة أو ما يساوى ذلك (٢) وقال الشافعي وابن حنبل لاحد لأقله متى كان شيئا له قيمة، وكل مايسمى مالا قل أوكثر (٣) يجوز أن يسمى صداقا .

احتج القائلون بعدم التقدير .

١ - بما رواه سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ج ۲ ص ٤٢٥ ومقدارها في العملة المصرية خمسة وعشرون قرشا تقريباً . (۲) بداية المجتمد ج ٢ ص ١٥ (٣) نهاية المحتاج ج٦ ص ٣٢٩

جاءته امرأة فقالت يارسول الله: إنى قد وهبت نفسى لك، فقامت قيامًا طويلا. فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عندك من شيء تصدقها إياه، فقال: ما عندى إلا ازارى هذا . فقال الذي صلى الله عليه وسلم: إن اعطيتها اياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله وهل معك من القرآن شيء ، قال نعم سورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتكما على أنه لا حد لا قله لا نه قالوا فقوله عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد دليل على أنه لا حد لا قله لا نه لو كمان له حد لهيئه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

٢ ـ ماروى عن أنس رضى الله عنه أنه قال : تزوج عبدالرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهب ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة . فدل على أن النقدير في المهر ليس "بلازم .

٣ ـ أن المهر ثبت حقا للمراء بدايل أنها تملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا فسكان التقدير فيه إلى العاقدين ،

### ٣٤٧ ــ واستدل المقدرون لمذهبم:

الم عليه وسلم قال « ألا لا يزوج النه صلى الله عليه وسلم قال « ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء ، ولا مهر اقل من عشرة دراهم » .

٧ ـ ان الزواج فيه استباحة عضو من المرا"ة فلا بد ان يكون له مقابل مقدر . ولم يبين النص هذا المقدار ، لكن القياس يقتضى التحديد . وهو القياس على السرقة فإن فيها مقابلة عضو من الإنسان بدراهم مقدرة . بقياس المهر على نصاب السرقة .

ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا فى ذلك بحسب اختلافهم فى نصاب السرقه ، فقال مالك هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم لانه النصاب فى السرقة عنده . وقال أبو حنيفة هو عشرة دراهم لانه النصاب فى السرقة عنده .

ولكن النظر في الآدلة يقتضى ان حديث جابر الذي استدل به المقدرون ضغيف فقد وقع في إسناده من لا يوثق بروايته ، كما أن الحنفية انفسهم لا يعتمدون هذا الحديث ولا يعملون به في الآولياء . أما قياس المهر على نصاب السرقة فضعيف ايضا لأن السرقة استباحة على جهة الإتلاف والزواج استباحة على . جهة اللاذة والمودة . فافترقا ومن جهة أخرى قطع اليد في السرقة على . والمهر في الزواج عوض فلأن يقاس على الأعواض أولى من قياسه على المقوبات .

وقد قال الحنفية فى حديث سهل إنه من الخصوصيات. أو أنه عليه السلام أمر الرجل بالتماس خاتم من حديد وشبهه ليكون المعجّل من الصداق وليس هو الصداق. وهذا قول فيه تأويل و تسكلف لا يتفق مع قوله فى الحديث « هل عندك شىء تصدقها إياه ، .

كارد الحنفية على الاستدلال بأن المهر ثبت حقا للرائة بأن المهر حق لله تعالى ولهذا لا يملك العبد نفيه فيكون تقديره لله كما في سائر حقوقه كالصلاة والزكاة.

وردوا على حديث ابن عوف بأنة لا حجة فيه لأن النواة خمسة دراهم عند الأكثر فكيف يحتج به على جو ازأقل منها . وبعد هذه المناقشة الأدلة يتضح أن الأدلة للطرفين مردودة بما يجعلنا نميل إلى القول بعدم التقدير لانه الأصل وما سواه يحتاج إلى الدليل الصحيح ولا دليل .

ما يضليح أنه يجعل مريرا:

١٤٧ - اشترط الحنفية أن يكون مالا له قيمة وايس بلازم عندهم

أن يكون من النقدين بل يصح أن يكون ذهبا أو فضة غير مضرو بين، ويصح أن يكون المجل على المرأة دين من قبل أن يكون المجل على المرأة دين من قبل فيتزوجها على مهر من ذلك الدين . ويجوز أن يكون المهر مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو عروضا . بعد أن تسكون القيمة في ذلك كله عشرة دراهم على الأقل يوم العقد .

فإذا لم يكن مالا متقوما له قيمة كاليسير من الطعام الذي لا قيمة له كحبة البر أو قطرة الماء أو لم يكن مالا أصلا ، ولا منفعة تقوم بمال. أوكان مالا ولكنه غير متقوم في نظر الشرع بالنسبة للمسلم كالخر والحنزير كانت التسمية فاسدة .

وإذا تزوجها على أعيان وكانت قيمتها وقت العقد تساوى عشرة دراهم فأكثر ثم نقصت قبل التسليم عن عشرة ، إفليس لها حق في المطالبة بما يكمل العشرة . لأن المعتبر قيمتها وقت العقد .

١٤٨ – وتصلح المنافع أن تسكون مهرا كسكنى الدار أو ركوب الدابه أو زراعة الأرض مدة معلومة . وتجب لها المنفعة المسهاه بلا خلاف \_ أما إذا تزوجها على منافع معنوية كتعليم القرآن (١) ، أو الحلال والحرام ففيه خلاف . وظاهر المذهب الحنفي أنه لا يجوز ولسكن المتأخرين من الحنفية قد أفتو ابجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الدينية للضرورة ، إذر بما لا يوجد من يعلمها مع وجوبها على المسلمين .

أما غير التعليم بأن تزوجها علىطاعة مثل أن يحج بها فإنه لايصح.ويثبت لحا مهر المثل .

<sup>(</sup>١) تعليم القرآن لا يجوز أن يكون صداقا عند الحنابلة بلا خلاف ويجوز أن يكون صداقا عند الشافعية بلا خلاف ويمتنع عند الما لكية ابتداء على المعتمد فإن وقع نفذ لان بعض أتمتهم يقول بجوازه

ولو تزوجها على أن يكون خادما لها مدة معينة فيا هو من خصائصها من الأعمال المنزلية قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز و تكون التسمية فاسدة، و يجب لهامهر المثل لأن جعل المهر خدمة الزوج فيه امتهان له و تحقير، و قال محمد التسمية صحيحة و يجب عليه أن يدفع قيمة خدمته و لا يخدمها بالفعل، أما إذا كان عبداً بطبيعته ورضيت به زوجا فإنه يصح أن يتزوجها على أن يكون خادما لها ، لأن صفته هذه لازمة له فسلا مانع من أن يخدم امرأته .

وليس من الحدمة المهينة أن يتزوجها على أن يزرع لها أرضها . أو يرعى لها غنمها مدة فإنه يصح أن يكون مهر آعلى الصواب . كما أن له أن يتزوجها على أن يرعى غنم أبيها كما وقع لموسى مع شعيب عليهما السلام ، مما قصه الله علينا فى القرآن . وشرع من قبلنا شرع لنا عند عدم الناسخ . وإذا تزوجها على خدمة امر أة حرة ، فإنه يصح متى رضيت المرأة ، وإن كان الخادم رجلا جاز بشرط أن تكون خدمته بؤمن فيها الفتنة ، ولا تجر إلى الاختلاط السيء فإن كانت الحدمة لا تؤمن معها الفتنة كان الواجب قيمتها فى تلك المدة المشروطة .

فإن سمى مهراً مالا مفصوباً كما إذا قال لها تزوجتك على هذا الجمل وهو غاصب له ، غير مملوك له صح العقد وصحت التسمية (عند الحنفية) فإن أجاز مالك الجمل ذلك فلمها عين المسمى . وإن لم يجز كان لها قيمة الجمل . وليس لها مهر المثل .

## جهالة الحهر:

• ١٥٠ – إذا تزوج على مهرمجهول. فالتسمية لاتصح متى كانت الجهالة فاحشة بعدم بيان نوع أو قدر، كما إذا تزوجها على حيوان أو دار أو ثوب.

أما إذا عين النوع وبين المقدار فالتسمية صحيحة ، ولا تضر الجهالة مثل: أن يحمل المهر فرسا أو ثوبا من الحرير ، أوكذا قنطارا من القطن ويجب حينئذ الوسط من النوع المسمى أو قيمته بحيث لا يمكون فيه إجحاف بالزوج ولا بالزوجة . لآن جهالة الأوصاف مفتفرة فى الزراج لآن الشأن فيه جريان التساهل بخلاف المعاوضات المالية فإنه لا يفتة رفيها الجهالة لأنها قائمه على المشاحة وعدم التسامح .

### زو اج الشغار :

ابنته أو أخته من رجل آخر على أن يزوجه هذا الآخر ابنته أو اخته . وأن يكون زواج كل منهما صداقا للآخرى – وسمى بذلك لكونه شاغرا أى يكون زواج كل منهما صداقا للآخرى – وسمى بذلك لكونه شاغرا أى خاليا من ذكر المهر ، وقد نهى الإسلام عنه فقد روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفار ولهذا قال الآئمة الثلاثة إنه زواج فاسد . لآنه عقد زواجين في عقدة واحدة . وقد قال الحنفية بصحة مثل هذا العقد لآنه صدر مؤبدا غير أنه اشتمل على شرط فاسد . والزوالج لا يبطل بالشروط الفاسدة فيجب مهر المثل فيه ، وتأولوا النهى الوارد بأنه وارد على زواج يخلو من مهر ، وهم يقولون بأن الشفار ليس كذلك . أو أن النهى وارد على جعل البضع ضداقا ، فإذا جعل بطلت التسمية ، و يبق العقد يمر المثل أو أن النهى للكر اهة لا للفساد .

### نوها المهر:

١٥٢ - بتنوع المهر إلى مسمى وإلى مهر المثل:

فإن اتفق العاقدان على مقدار معين في العقد أو فرض للزوجة بالتراضي

بعد العقدكان مهرا مسمى (۱) و إذا لم يتفقا على مهر وسكمتا عن ذكره، ولم يتعرضا لمقداره وتعيينه، أو سميا مهرا مجهولا، أو لا يحل شرعا وجب بعد الدخول بالزوجة ما يسمى بمهر المثل .

والأوصاف التي يعتبر بها مهر المثل هي: أن يقاس مهر الزوجة بمهر آمرأة مثلها من قبيلة أليها لا أمها (٢) إن لم تكن الام من قبيلة الآب كبنت عمه . فينظر لا خواتها أولا . فإن لم توجد لها أخوات ينظر إلى بنت أختها الشقيقة فإن لم توجد فبنت عمها . فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فتقاس بمثلها من قبيلة مثل قبيلة أبيها ، فإن لم يوجد فالقول للزوج بيمينه ، على أن هدذا الترتيب غير لازم على الصحيح .

والأوصاف التي تكون فيها الماثلة الجمال والمال. والمسكان لأن البلدان تختلف عاداتها في المهور. وكذا السن. لأن الشابة يرغب فيها أكثر من المسنه، وكذا العقل، والدين والعفة، والعسلم، والآدب، وكمال الخلق والبكارة، والثيوبة.

ويشترط في ثبوت مهر المثل أن يخبر به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ، وان يكون بلفظ الشهادة المام القاضى ، فإن لم يوجد شهود عدول فالقول المزوح بيمينه .

ثم إنه لا يلزم تحقق المائلة بين المرأتين ، والتساوى مساواة تامة ، ومن

<sup>(</sup>١) إذا سمى أقل من عشرة دراهم . قال زفر يجب مهر المثل الأنه في حمكم الخالى عن التسمية :

<sup>(</sup>۲) خالف الشافعي فقال إن لم يكن من أسرة أبيهامن يماثلها اعتبر من يماثلها من أقاربها ذوى رحمها فإن لم توجد واحدة تماثلها من هذة الجهة كان الاعتبار بواحدة تماثلها من نساء بلدها نهاية الحتاج جه صهه

جميد الوجوه فإن ذلك من المتعسر بل يكنفي التقارب وعدم التفاوت الذي يؤثر في المهر عادة .

على أنه لابد أن توضع حالة الزوج فى الاعتبار فإن الزوج المثقف لايتساوى مع الزوج الجاهل.

#### ثيوت المهر:

٧٥٧ ــ إذا وجد العقد صحيحا وجب المهر وثبت هذا عند الحنفية ـ ذلك لآن الملك عدث بنفس العقد ، والمهر وجب في مقابلة الملك ، وإذا كان الزواج من عقود المعاوضات فقضية ذلك أن يجب العوض بالعقد كما في البيع عجب الثن فيه بالعقد .

وقال الشافعية (١): إن المهر لا يثبت إلا بالفرض أو الدخول . أما إذا كان العقد فاسدا فلا يجب فيه المهر إلا بالدخول .

ويجب المهر عقيب العقد مباشرة لما قدمنا أنه يجب بسيب الملك ، والملك عدث عقيب العقد . ولأن قضية المعاوضة ثبوت الملك في العوضين في وقت واحد في الجهتين الملا يجتمع العوضان في جانب واحد . إلا أنه حين يجب يكون الوجوب مو سعا يتضيق عند المطالبة من المرأة ، ولهذا كان للمرأة أن تطالب به كلا أو بعضا ، ولها أن تتنازل عنه كلا أو بعضا إن كانت من أهل التبرع ولها أن تمنع نفسها عن دخول زوجها بها حتى تقبض مهرها جميعه ، إلا إذا تراضيا على تعجيل البعض وتأجيل البعض . أو اتفقا على تأجيل كل المهر ، لانها رضيت بإسقاط حقها (١) ، أما حين السكوت عن تأجيل كل المهر ، لانها رضيت بإسقاط حقها (١) ، أما حين السكوت عن

١ - تحفة المحتاج ج٧ ص ١٩٤، بدائع الصنائع ج٧ ص ٢٧٧

٧ - قيل عند تسمية المهر في العقد لا يكون المهر حقا لها وحدها ، بل لابد من ملاحظة حقين آخرين هما حق الأوليا. العصبة فإن لهم أن يعترضوا إذا سمى لها أقل من مهر المثل عند ألى حنيفه . وإن النكاح يفسخ باعتراضهم والحق الثانى هو ألا ينقص عن أدنى المهر .

التعجيل أو التأجيل؛ فقال أبو حنيفة وأصحابة يتبع عرف البلد الذي كان فيه العقد، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن كان العرف تقديم السكل قدم السكل، ويرى بعض الفقهاء أنه إذا لم ينص على معجل ومؤجل كان الأصل التعجيل. لأن الأصل أن يجب المهر بتمام العقد قضية أنه حكم، والأحكام لا تتراخى عن أسبابها وإذا كان الأجل مجهولا جهالة فاحشة فقيل بإلغاء الأجل، ويصير كله معجلاكا في تأجيل الجميع إلى أجل مجهول، وقيل بصحة التأجيل ويصير القدر المؤجل واجب الآداء بأحد الأجلين الطلاق أو الموت.

## مؤكدات المهر:

١٥٤ ـ عرفنا فيما سبق أن الصداق أو مهر المثل عند عدم التسمية يجبأن بالعقد الصحيح . ولكنه وجوب يحتمل سقوط الكل أو النصف ، فإذا عملت الزوجة عملا يوجب الفرقة بينهما ، كما إذا ارتدت أو عملت شيئا يوجب حرمة المصاهرة ، فإن صداقها كله يسقط لأن الفرقة وقعت بسبها ـ ويسقط نصفه إذا طلقها قبل الدخول ، أو كمانت الفرقة لسبب آخر كالردة .

١٥٥ - ومؤكدات المهر التي تجعله لا يحتمل السقوط أمور خمسة .
 ١ - : الدخول الحقيق :

وهو يؤكد المهر للزوجة ولو حصلت بعده فرقة بسبب من جهتها كالردة لأن به يتحقق تسليم المبدل، فيلزمه ثبوت البدل الذى يقابله وهو المهر، أشار إلى هذا قوله تعالى و فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة، فإن الآية تفيد الأمر بإبتاء المهور عند الاستمتاع بالزوجات. والمدخول بها مستمتع بها فيجب مهرها.

١٥٦ - وهى أن يجتمع الزوجان فى مكان وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء لاحسا ولاشرعا ولا طبعا ، والمحكان الذى تصح فيه الحلوة. أن يكونا آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما كأن يكونا فى محل مغلق الأبواب والنوافذ التى يمكن الاطلاع عليهما منها ، فلا تصح فى الصحراء ، وإن لم يكن بقربها أحد ، إلا إذا أمنا مر ، ر إنسان فإنها تصح ، ومثله المكان غير المسقوف متى كان با به مغلقاً ، ولا تصح الحلوة فى طريق عام .

كما يشترط ألا يكون هناك مانع حسى يمنع الرجل أو المرأة من الجماع ، فلو كان مربضا أو كانت مريضة مرضا شديداً يمنعها من الحركة ، أوصغيرة لا تطيق . أو كان الزوج صغيرا لا يمسكن مثله أن يجامع النساء فلا تصم الخلوة حكما يشترط عدم المانع الشرعى فلو كانت المرأة حائضا أو نفساء . أو كان أحدهما صائما صوم فرض ، أو محرما بحج لم تصح ، وصوم القضاء ولو فرضا فيه روايتان والصحيح أنه لا يمنع حكما يشترط الا يكون هناك مانع طبيعى بأن يوجد معهما ثالث يمنع الخلوة سواء كان صاحباً أو نائما . بصيرا أو أعمى ، والشرط ان يكون كبيرا يعقل او صغيرا يفهم اما إذا كان صفيرا لا يعقل شيئا فإنه لا يمنع .

١٥٧ – والحاوة بهذه الشروط السابقة يتقرر بها جميع الصداق المسمى وجميع مهر المثل عند عدم التسمية ، وكذلك يثبت بها النسب ، وتلزم بها النفقة والسكنى والعدة ، وحرمة زواج أختها ، لكنها لا تحرم البنات ، فإذا خلا بالزوجة لا تحرم علية بنتها ، وكذلك لا تحل المطلقة ثلاثا ، ولا يثبت بها ميراث ، هذا كله عند الحنفية ووافقهم الإمام أحمد ـ اما الإمامان مالك والشافعي فلا يريان تأكيد المهر بالخلوة (۱) ولو كذات ضحيحة ويرى مالك أن

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ج ٦ - ٣٣٥

من مؤكدات المهر أن تنتقل الزوجة إلى مئزل الزوجية ، وتقيم فيه سنة بلا دخول حقيق مع تهيؤ كل الاسباب له . فإن الإقامة المذكورة تنزل منزلة الدخول الحقيق واحتجوا لذلك .

١ - بقوله تعالى: دوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم (١) ، فقد أوجبت الآية نصف المهر عند عدم وجود المساس ، والحلوة لايتحقق بها المساس، فكان الواجب نصفه لاكله.

٢ - أن توكيد المهر إنما يكون بتسليم المعقود عليه للزوج، والحلوة
 لا يتحقق بها تسليم .

واستدل الحنفية لمذهبهم:

ا ـ بقوله تعالى: و وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا، وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقدافضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، قالوا دلت الآية على أن ألزوج منهى عن أخذ شيء مما يسوقه للزوجة من المهر عند تطليقها، مبينة أن سبب النهى هو الخلوة بالزوجة إذ الإفضاء معناه الخلوة فعلم من ذلك أن الخلوة موجبه لكل المهر.

٢ - بما ثبت من إجماع الصحابة فعن زراره بن أبي أوفى قال وقضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا ، وأرخى سنترا ، فقد وجبت العدة » (٢) .

٣- أن الزوجة متى اختلى بها الزوج؛ فقد سلمت ماهو مقدور من جهتها، وبذلت المبدل من قبلها فيلزم تقرير البدل به، وكون الزوج هو الذى قصر فى استيفاء حقه لا تؤ اخذ به الزوجة، فيجب لها جميسع المهر.

وقد رد الحنفية على الشافعية أدلتهم فقالوا . إنالمس في الآية يحتمل أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ٢٣٧ . (٢) المغنى لابن قدامة جم ص ٢٣

يُكُونَ هو الاستمتاع من بأب إطلاق المسبب على السبب , ويكون قدأُ طلق المس وأراد منه ماهو الطريق إليه وهى الخلوة . وإذا كانت الخلوة مظنة الدخول فإنها تقوم مقامه ، وتأخذ حكمه ، والراجح ماذهب إليه الحنفية .

١٥٨ - تغييرانه: ١ - الاحكام التي سبقت بناء على الخلوة الصحيحة لا تثبت إلا إذا كان عقد الزواج صحيحا، أما إذا كان العقد فاسدا فلا تثبت فيه الخلوة ـ وإن كانت صحيحة ـ شيئا من الاحكام.

(٢) تجب العدة على الزوجة المختلى بها خلوة صحيحة احتياطا ، والأولى أن المرأة إذا كانت متيقنة بعدم المخالطة ساعة الخلوة ، فإنه يحل لها ديانة ألا تعتد إذا طلقت قبل الدخول .

ووج الخلوة الفاسدة . إذا فسدت الخلوة لوجود مانع من الموانع السابقة ، فلا يثبت المهر كاملا ، وإن كانت تجب العدة . ووجه الفرق فى الزواج الصحيح أن العدة مما يحتاط فى اثباتها فتجب احتياطا ، أما المهر فلم يثب لأنه مال والأموال لا يحتاط فى إيجابها فلا يجب بالشك . فإن كان الزواج فاسدا فلا تجب العدة بالخلوة ، إنما تجب بالدخول فيه .

#### ٣ ــ موت أحد الزوجين .

• ١٩٠ .. يتفق أثمة الحنفية على أنه إذا مات أحد الزوجين فى زواج فيه مهر مسمى ، قبل الدخول والخلوة ، فإن المهر يتقرر جميعه للزوجة . لأنه كان واجبا بالعقد ، والعقدلم ينفسخ بالموت، بل انتهى إلى نهايته بانتهاءالعمر وبهلوغه نهايته يتقرر، وأيضا لأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دينا على الزواج ، والموت لم يعرف مسقطا للديون شرعا ، فلا يسقط شيء من المهر كسائر الديون بالموت .

ومثل المهر المسمى مافرض بعد العقد بالنراضي ، أو بقضاء القاضي ،

فإن كان الزوج هو الذي مات يؤخذ من تركته و يعطى للزوجة ، وإن كانت الزوجة هي المترفية طالب ورثتها الزوج بمهرها .

أما إذا كانت التسمية غير صحيحة ، أو لم يكن المهر قد سمى فى العقد ، فالواجب عند موت أحد الزوجين ، قبل الدخول مهر المثل ، عند الحنفية ، وقال مالك ليس لها صداق ولهما المتعة ، وعن الشافعي روايتان : إحداهما عدم وحوب مهر ألمثل . والآخرى وجوبه (١) .

وحجة الحنفية . ما روى عن ابن مسعود أن رجلا كان يختلف إليه شهرا يسأله عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يكن فرض لها شيئا ، وكان ابن مسعود يتردد فى الجواب ، فلما تم الشهر قال للسائل . لم أجد ذلك فى كتاب الله ، ولا فيما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولسكن اجتهد برأيي ، فإن أصبت فن الله ، وإن أخطأت فن ابن أم عبد ، أرى لها مثل نسائها لاوكس ولا شطط ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال : إنى أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع (٢) بنت واشق أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع (٢) بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا ، ولآن المعنى الذى أوجب كل المسمى بعد موت أحد الزوجين فى زواج فيه تسمية موجود فى زواج لا تسمية فيه ، فإن العقد لم ينفسح بالموت بل بلغ نهايته . وبنهايته يتأكم المهر ويتقرر .

ويحتج من أوجب المتعة بقوله تعالى . . لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ، قالوا أمر سبحانه بالمتعه في

١ - راجع البدائع ج ٢ ص ٢٩٤ ( للحنفية ) ، وتحفة المحتاج ج ٧ ص ٣٩٧ للشافعية . وبداية المجتهل ج ٢ ص ٢٧ للمالكية .

٢ ـ قال فى الفاموس بروع كجدول صحابية وفى المفنى بفتح الهاء عند أهل
 اللغة وكسرها عند أهل الحديث .

الطلاق قبل الدخول عند عدم فرض المهر ، والموت كالطلاق فيقاس عليه ورد: بالفرق بين أحكام الطلاق وأحكام الموت ـ كما استدلوا بأن الصداق عوض . فما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، وقد قال الشافعي حديث بروع لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، ولو ثبت لقلت به . وقد قبل إن في راوى الحديث اضطرابا فرة روى عن معقل بن سنان ، ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع . وقيل غير ذلك (١) .

#### المهرعند القتل:

١٦١ - إذا قتل أحد الزوحين فيجب المهركله لانه كالموت الطبيعى ولا دخل لاحدهما فيه ، وكذا يجب إن قتل الزوج زوجته ، لان الجناية لا تسقط حقا . وأيضاً قتل الزوج نفسه لا يسقط المهر اتفاقا .

أما إذا قتلت المرأة نفسها ، فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل يتأكد المهر عند أثمة الحنفية ومالك والشافعي ، وعند زفر يسقط كل المهر ، لأن الزوجة قد فو تت على الزوج حقه بفعلها فيسقط بذلك حقها في المهر ، كما إذا ارتدت بعد العقد وقبل الدخول ، فإنه يسقط مهرها لأن الفرقة قد حصلت بسبب من جهتها .

وحجة الجمهور: أن فوات حق الزوج إنما يكون بموت الزوجة فعلا، وعند زهوق روحها يتعلق حق ورثتها بجميع أموالها بعد تجهيزها وقضاء ما عليها من ديون، ومن أموالها المهر فلا يسقط عن الزوج ما صار حقا للورثة ـ وكذلك حالة الردة فإن الزوجة هي المالكة لمهرها وسائر أموالها، وقد فوتت بردتها حق الزوج عندها، فتكون بردتها مسقطة لحقها عنده ـ

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٦ ص ١٧٢٠

أما إذا قتلت المرأة زوجها فيتأكد المهر عند أثمة الحنفية لأن المسقط هو الفرقة ولم توجد \_ وقال زفر والأثمة الثلاثة إذا قتلت زوجها قبل الدخول سقط مهرها كله لأنه جناية والجنايات لا تؤكد الحقوق، ولأن قتلها نفسها كالردة منها، للاشتراك في معني المعصية، ولاشك أن هذا الرأى يستقيم مع المعقول ويتفق مع العدالة.

متى بجب شصف المسمى ?

١٦٢ - يجب نصف المسمى في حالتين

١ - إذا طلقت المرأة قبل الدخول أو الخلوة ، وكان المهر مسمى
 تسمية صحيحة فى نفس العقد الصحيح.

٧-- فى كل فرقة قبل الدخول والخلوة ؛ إذا كانت بسبب من جهة الرجل كالفرقة بسبب الإيلاء أو اللمان ، أو إماء الزوج عن الاسلام بعد إسلام زوجته لا الفرقة بسبب خيار بلوغه، ودليل ذلك قوله تعالى و وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، ولأن الطلاق قبل الدخول يشبه الفسخ ، ويشبه الإبطال ، وشبه الفسخ يقتضى سقوط كل المهر ، وشبه الإبطال يقتضى ألا يسقط شيء من المهر ، فيتنصف تو فير آلحكم الشبهين ، وعملا بهما بقدر الأمكان (٢)

متى يجب مربر الميل ؟

۱۹۳ ــ إذا تزوج على ألا مهر لها ، يجب مهر المثل بالدخول والحلوة إظهاراً لمكانة الزواج وما له من الخطر

٢ ـــ إذا خلا العقد من تسمية مهر ، ولم يفرض الزوج بعد العقد مهر آ

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع - ٢ ص ٢٩٧

بالتراضى . ولم يفرضه عليه القاضى ، ثم دخل الزوج بالزوجة ، أو اختلى بها ، أو مات عنها

٣ ــ إذا فسدت التسمية المساة فى العقد بسبب جهالة المسمى جهالة فاحشة . أوكونه غير مال أصلاكالميته ، أو منفعة لا تقوم بمالكان يجعل مهرها تطليق زوجة أخرى له ، أو فسدت التسمية يكون ما سماه مالاغير متقوم شرعاً كالخر والخنزير

## المتمة وأحوالها ?

178 ــ المتعة عند الحنفية كسوة تتكون من ثلاثة أثواب قيص وخمار وإزار تلتحف به عند الخروج تجب للزوجة على زوجها ، إذا فارقها بدون سبب من جهتها .كتعويض لها عن هذه الفرقة .

وقد اختلف الحنفية فى تقدير المتعة . فقال أبويوسف تقدر بحال الزوج لقوله تعالى . وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وقال بعضهم : إن المعتبر حالها ، لأن الله تعالى قال فى آخر الآية السابقة . متاعاً بالمعروف ، وليس من المعروف أن تعطى الغنية كسوة خشنة لا تليق بمثلها ، ولأن المتعة قائمة مقام نصف مهر المثل ، ومهر المثل يقدر بحال المرأة . وقال البعض إن المعتبر هو حالها معا لأنه تعالى جمع بين الحالتين . فقال . وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وقال د بالمعروف ، فبملاحظة الأمرين تراعى حالها قدره وعلى المقتر قدره ، وقال د بالمعروف ، فبملاحظة الأمرين تراعى حالها

## أحوال المتعة :

١٦٥ من جهة المتعة عند الحنفية - إذا حصلت الفرقة بسبب من جهة الزوج ، كانت قبل الدخول والخلوة ، وخلا عقد الزواج من تسمية المهر تسمية محيحه ، سواء سمى بعد العقد أم لا، ودليل وجوبها في هذه الحالة قوله تعالى

« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين (١) ، فقد دل قوله تعالى: « ومتعوهن، على الوجوب لأنه أمر ، وقد تأكد هذا الأمر بقوله وحقاً على الحسنين ، المفيد للوجوب المؤكد ، وأيضاً كونها بدلا عن نصف المهر عند التسمية يفيد وجوبها ، لأن بدل الواجب واجب . وقد وافق الشافعية (٢) والحنابلة على وجوبها في هذه الحالة ، وخالف الإمام مالك جمهور الفقهاء فقال إنها تكون مستحبة

والمتعة التي تجب عند الحنفية -كسوة كاملة المرأة - لاتزيد عن نصف مهر المثل ، ولا تنقص عن خمسة دراهم . لقيامها مقام نصف المهر . وإذا كان مهر المثل يجب عند الدخول مع عدم التسمية - فيجب ألا تزيد المتعة عن نصفه عند عدم الدخول ، وعدم التسمية . فإن تبرع المطلق بأكثر كان خيراً وفضلا ، وكان عاملا بقوله تعالى ، ولا تنسوا الفضل بينكم . .

وقال الحنفية: إن المتعة تكون سنة للمطلقة بعد الدخول ، وقد سمى لها مهراً إذ تكون من قبيل التسريح بإحسان عند الطلاق \_ وتكون مستحبة للمطلقة بعد الدخول التى لم يسم لها المهر ، وإنما استحبت لهذه لاجتماعها مع مهر المثل الذى هو قريب منها فى المعنى ، وكانت سنة لتلك لبعد المهر المسمى عن المتعة فى المعنى فكان غيرها .

نَهْمِيم : يجوز أن تعطى المرأة قيمة كسوة المتعة من نقود أو غيرها ،

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة الآية : ۲۳۹ (۷) أوجب الشافهي المتعة لـكل مطلقة ولو كان مهرها مسمى دخل بها أو لم يدخل بها عملا بقوله تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » ولانها من باب التسريح بإحسان الوارد في قوله تعالى « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » تحفة المحتاج ج ۷ ص ٤١٥ .

لانها تقوم مقامها ، وعند إرادة الزوج المطلقأن يدفع النقود بدل الكسوة تجبر المرأة على قبول ذلك .

## وجوب الأقل من المسمى ومهر المثل :

والمهر الذى يعتبر فى هذه الحالة مهر المثل بشرط ألا يزيد عما سمى فى العقد والمهر الذى يعتبر فى هذه الحالة مهر المثل بشرط ألا يزيد عما سمى فى العقد الفاسد . إذا كانت هناك تسمية معلومة صحيحة فى ذاتها ، ويجب ألا يقل عن المسمى ومهر المثل ، فإن كان المسمى هو الأقل وجب . وإن كان الأكثر وجب مهر المثل .

#### المهر الحفزوصيه بعدالعقد

۱۹۷ ــ من تزوجت دون أن يسمى لها مهر ، ثم حصل التراضى بعد العقد على فرض مقدار معين مهراً ، فالمفروض يجب كله ، إذا دخل الزوج بالمرأة ، أو مات أحد الزوجين

وإن طلقها قبل الدخول بعد زواج لم يسم فيه المهر وإنما فرض بعده وجبت المتعة عند أبى (١) حنيفة ومحمد وهو قول أبى يوسف الآخير . وقال الشافعي ومالك (٢) يجب تنصيف المفروض، كما إذا كان المهر مفروضا فى العقد ودليل هذا القول الآخير قوله تعالى ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم » قالوا أوجب سبحانه نصف المفروض فى الطلاق قبل الدخول مطلقا ، من غير فصل بين ما إذا كان الفرض فى العقد أو بعده

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع جه ص ۳۰۴ فتح القدير جه ص ٤٤٢ (٢) نهاية المحتاج جه ص ٤٤٢ (٢) نهاية المحتاج جه ص ٤٤٢ (٢) نهاية المحتاج قدامه جه ص ٤٤٣ (٢) نهاية الدسوقي ج ٢ ص ٤٩٣ (٢) نهاية الدسوقي تقدامه ج ٨ ص ٢٩٥ (٢)

٢ ــ أن الفرض بعد العقد كالفرض فى العقد ، ثم المفروض فى العقد ينصف فكذا المفروض بعده ــ وذليل القائلون بوجوب المتعة :

ا ـ قوله تعالى يأيها الذين آمنوا إذا نسكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لسكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ، فقدد أوجب سبحانه المتعه فى المطلقات قبل الدخول عامة . ثم خصت منه المطلقة قبل الدخول فى زواج فيه تسمية فبقيت المطلقة قبل الدخول فى زواج لا تسمية فيه على أصل العموم .

٧ -- قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتموهن «فقوله ولم تفرضوا لهن فريضة » منصرف إلى الفرض في العقد لأن الخطاب ينصرف إلى المتعارف ، والمتعارف هو الفرض في العقد . وبه يتبين أن الفرض المذكور في قوله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، منصرف إلى المفروض في العقد لانه هو المتعارف .

٣ ــ أن مهر المثل قد وجب بنفس العقد ، فكان الفرض بعده تقديرا لما وجب بالعقد وهو مهر المثل ؛ ومهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول ، وتجب المتعة ، فكذا ما هو بيان وتقدير له .

وقد رد هؤلا. استدلال الآخرين بالآية بما سبق بيانه. وقالوا بالفرق بين المفروض في العقد والمفروض بعده ، ولسكن هذا رد غير صحيح ، لأن العرف يحتم على كل من المفروض في العقد والمفروض بعده بأنه مفروض فلا فرق : وبهذا يترجح مذهب الجهور .

مسقطات المهر:(١)

١٦٨ - ا - الفرقة بغير طلاق قبل الدخول والخلوة، سواء كانت بسبب

١ - هذا على مذهب الحنفية راجع بدائع ج٧ ص ٢٩٥

من جهة المرأة كالفرقة بسبب ردتها أو اعتراض أوليائها،أو بسبب من جهة الرجل إذا كانت فسخا من كل وجه ، كالفرقة بسبب خيار بلوغه . ذلك لأن الفرقة بغير طلاق تكون فسخا للعقد ، وفسخ العقد قبل الدخول يسقط كل المهر ، لأن فسخ العقد يرفعه من أصله . ويجعله كأن لم يكن .

ب ــ الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده ، إذا كان المهر دينا لأن الإبراء إسقاط ، والإسقاط عن هو أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط وجب سقوط المهر ،

ح ــ الخلع على المهر قبل الدخول و بعده ، فإن كان المهرغير مقبوض سقط عن الزوج وإن كان مقبوضاً ردته على الزوج .

ع مية كل المهر قبل القبض عينا كان أو دينا (١) ، وبعده القبض إذا
 كان عينا ، وهذا إداكانت الزوجة من أهل التبرع .

## المهر فى الزواج الفاسد:

١٩٥١ - أما قبل الدخول فلا يجب شيء ، لأنه لا حكم له قبل الدخول، أما بعد الدخول فيجب به المهر صيانة للبضع المحترم عن الاستمال من غير غرامة ولا عقوبة توجب المهر. والدليل على وجوب مهر المثل بعدالدخول في العقد الفاسد ، ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أيما أمرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بهافلها مهر مثلها ، . فقد جعل عليه السلام لها مهر المثل وعلقه بالدخول فدل على أن وجوبه متعلق به .

<sup>(</sup>۱) الدين : ما يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير معينة كانت أو غير معينة ، كالمكيلات والموزونات ، والعين:هي المشار إليه المعين عا يصح تعيينه . كالدار المها والحيوان المعين .

وقداختلف فى تقدير هذا المهر الذى يسمونة بالعُمة ، فقال أئمة الحنفية يجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل . وقال زفر يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ (١) .

وجه قول زفر أن المنافع تتقوم بالعقدالصحيح والفاسد جميعا كالأعيان فيلزم إظهار أثر هذا التقوم، وذلك بإيجاب مهر المثل بالغا ما بلغ ، لأنه قيمة المنافع .

وحجة الإمام وصاحبيه: إن العاقدين ما قوماً المنافع بأكثر من المسمى، فلا تتقوم بأكثر من المسمى، فصلت الزيادة مستوفاة من غير عقد، فلم تمكن لها قيمة، إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من المسمى لا يبلغ به المسمى، لانها رضيت بذلك القدر لرضاها بمهر مثلها.

## فيصه المهر:

مهرها لها فتقبضه بنفسها . أو من توكله بقبضه عنها من أقاربها أومن الآجانب مهرها لها فتقبضه بنفسها . أو من توكله بقبضه عنها من أقاربها أومن الآجانب توكيلا صريحا ، أو دلالة كما في البسكر الذي يتولى عقد زواجها أبوها أو جدها فتسكت عن المطالبة بقبض مهرها يكون سكوتها دلالة رضاها بقبض الولى مهرها . ولا يكنى في الثيب إلا إذنها الصريح .

فإن كانت الزوجة صغيرة ، فحق قبض مهر ها لولى المال عليها لا لولى التنويج ، ذلك : لأن من المقرر أن ولى الزواج هو العصبة ، أو الأقرباء على النرتيب السابق ، أما ولى المال ، فهو الأب ، ثم وصيه ، ثم الجد أبو الآب ، ثم وصيه . فإن لم يكن أحد عما سبق فالولى القاضى أو وصيه .

وإذا تمذر على الزوجة أن تستوفي معجل الصداق من زوجها لعسره ،

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣٠٥٠.

قال الحنفية لا يفسخ العقد لذلك السبب، ما دام قد استوفى شروطه وتم، ولم ينقص عن مهر المثل، أو لم يكن غيركف، لها فيعترض الولى.

وقال مالك والشافعي لها أن تطلب الفسخ إذا لم يحصل دخول، لعجزه عن القيام بما عليه من حق، ولكنه بالدخول قد تقرر العقد، وهي برضاها بالدخول مع عدم المهر قد أسقطت حقها في طلب الفسخ وقد أجاز أحمد طلب الفسخ ولو حصل دخول لآن الحق قد وجب بالإعسار عن أداء الصداق، ولم يوجد ما يزيل ذلك السبب ، فيستمر الحق مع الدخول ، ولأن قبولها الدخول عساه يكون لرجائها ميسرته فلما يئست طالبت بالفسخ .

# الزيادة على المهر أو الحط منه :

۱۷۱ - إذا زاد الزوج بعد تمام العقد ، وبعد الاتفاق على مهر معين قدراً آخر سواء كان من جنس المهر ، أو من خلاف جنسه ، لزمت هذه الزيادة ، والتحقت بالمسمى متى كان الزوج من أهل التبرع « وهو البالغ العاقل الرشيد ، وكما نت الزيادة معلومة غير مجهولة بعد أن تكون الزيادة حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما . وبشرط قبول الزوجة الزيادة فى مجلس الزيادة . ويقوم قبول وليها إذا لم تكن أهلا للقبول مقام قبولها .

وإنما از متهذه الزيادة على المهر من الزوج ، بدلالة قوله تعالى و ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، وقد تراضيا ولا شك على الزيادة .

ويجوز لولى الصغير إذا كان أبا أو جدا ، أن يزيد فى المهر، وتلزم هذه الزيادة متى توفرت الشروط السابقة ، لآنهما لوفور شفقتهما، وشدة رعايتهما لمصلحة الصغير لا يقددمان على الزيادة ، إلا إذا كانت هناك مصلحة تدعو إليه .

فإن حصل طلاق المزوجة قبل الدخول بها و بعد الزيادة ، قال أبوحنيفة

ومحمد لاتتنصف وتسقط الزيادة فلا يجب سوى نصف المفروض فى العقد . وقال جمهور الأثمة إنها لاتسقط عن الزوج وتتنصف كما يتنصف المهرالمسمى فى العقد . وقد تقدم أدلة كل من القولين فى المهر المفروض بعد العقد . والراجح ما ذهب إليه الجمهور .

١٧٢ - أما الحط عن المهر ، فإنه فى الغالب يكون من الزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة غير مر يضة مرض الموت ، وقد يكون لبعضه ، بعد تمام العقد و تسمية المهر . وإنما صح ذلك ، لأن المهر بعد التسمية وتمام العقد ، أصبح حقاً للزوجة تتصرف فيه كما تشاء كشأنها فى سائر أمو الها وأملاكها ، وإذا كان الحط نوعا من التبرع فيسكون لهاذلك متى كانت من أهله

على أن الحط من المهر يكون عند الحنفية بأحد أمرين أحدهما: الإبراء إذا كان المهر دينا ثابتاً فى الذمة من غير احتياج إلى قبول لصحته من الزوج بل الشرط عدم رفضه لأن الحط يتم عند الحنفية بإرادة واحدة . لسكنه يرتد بالرد.

الثانى الهبة: وتكون فى المهر إذاكان عينا من الأعيان التى تتعين ولا تثبت دينا فى الذمة كالدار المعينة والحيوان المشار إليه. ولابد لصحة الحط من الزوجة أن يقبل الزوج فى المجلس ولا يكتنى بسكوته (١).

على أنه لا يجوز لولى الصغيرة ومن فى حكمها ولو كان أبا أو جدا أن يحط شيئاً من مهرها ، لأن المهر المسمى فى العقد ، يصير بعده ملكا للزوجة خاصة ، لا يملك أحد أن يسقط منه شيئاً ، ولا أن يتبرع منه بشى . ولأن العادة لم تجر بإنقاص مهور الزوجات بعد تقررها وثبوتها ، لأن ذلك مما تعير به المرأة وأسرتها ، فضلا عما فيه من ضرر لاحق بالصغيرة ، محظور على الولى مباشرته .

<sup>(</sup>١) -اشية ابن عابدين جم ص٧٤٧.

## المهر المقرِّم بشرط:

المن المهر بشرط منفعة معلومة للزوجة ، أو لذى رخم عرم منها : كان على الزوج الوفاء بالمنفعة مع المال المسمى، فإذا وفى بالمنفعة الملذكورة مع المسمى وجب المسمى ، وإن لم يوف بها وجب مهر المثل بشرط ألا يقل عن المسمى ، لأنه رضى به مع منفعة يقدمها فأولى أن يرضى به عند عدم الوفاء بها \_ وقال زفر : لا تعتبر كل منفعة مشروطة مع مهر مسمى ، ولا يجب الوفاء بها . وقد جعل المنفعة الواجبة الوفاء هى التي يمكن أن تقويم عال فى العقد ، كما شتراط سكنى دار مثلا ، فإن لم تمكن نما يقوم بالمال كمطلاق ضرتها ، أو اشتراط ألا يتزوج عليها ، فإن المرط يعتبر لفوا عنده ، ويجب المسمى لا غير . أما أبو حنيفة وصاحباه فقالوا : إن كل شرط يكون فيه نفع لها ، ولو لم يكن مقو ما بمال فهو جزء من التسمية ، وعند شرط يكون فيه نفع لها ، ولو لم يكن مقو ما بمال فهو جزء من التسمية ، وعند المثل ، إلا إذا كمان مهر المثل أقل ، فيجب المسمى كما قدمنا .

او مقومة ، أو بوصف مرغوب فيه ،كا إذا تزوجها على مائتين ـ ومهر أو مقومة ، أو بوصف مرغوب فيه ،كا إذا تزوجها على مائتين ـ ومهر مثلها مائة ـ على شرط أن تكون موظفة فالحكم أنه إن تحقق الوصف المرغوب للزوجة وجب ما سمى كاملا . وإن لم يتحقق يجب لها مهر المثل ، ولا يجب المسمى ، لأن الزوج لم يرض بالزيادة على دهر المثل إلا فى مقابل الوصف، فإذا فات لا تلزمه الزيادة ويجب مهر المثل لفوات رضاه بالزيادة .

وإن تزوجها على مهرين . كل واحد منهما على تقدير ، كما إذا تزوجها على مائة إن أقام بها وعلى مائتين إن سافر بها ، وأخرجها من بلدها. فهذه الحالة اختلف أثمة الحنفية في حكمها على أقوال ثلاثة: قال أبو حنيفة : إن أقام

بهاً وجبت لها المائة وإن أخرجها فلها مهر المثل . لا يزاد على المائتين ، ولا ينقص عن المائة عند الإقامة ينقص عن المائة . وقال الصاحبان : الشرطان جائزان فلها المائة عند الإقامة والمائتان عند إخراجها .

وقال زفر: الشرطان فاسدان فلها مهر المثل لا يزاد على المائتين ولا ينقص عن المائة ـ وجه قول أبى حنيفة: أن التسمية الأولى وقعت صحيحة لكونها منجزة غير معلقة ، والتسمية الثانية معلقة وحصلت الجهالة بسبها فتفسد الثانية . وإذا تحقق شرطها وهو إخراجها وجب مهر المثل ، لا يزيد على المائتين لوضاها مها ، ولا ينقص عن المائة لرضاه بها ،

ووجه قول الصـــاحبين: أن التسمية الأولى والثانية صحيحتان. فأى الشرطين تحقق وجب المسمى فيه . وألغيت التسمية الأخرى . فإن لـكل حالة مسمى واحداً وقع التراضى عليه منهما ، ويمكن العمل بمقتضاه من غير نزاع . فما يتحقق من الشرطين يجب فيه المهر الذي يخصه .

وجه قول زفر: أنه ذكر مهران على سبيل البدل لاعلى سبيل الاجتباع فيكون مجهولا فيفسد للتردد. وعند فساد التسمية يجب مهر المثل .(١)

هذا وقول الصاحبين هو الذي يجرى عليه العمل لقربه من واقع الحياة ومعقوليته .

#### السكفالة بالمهر:

۱۷۵ – يصح أن يضمن المهر ضامن سواءكان أجنبيا عن الزوجين أو وليا لهما أو أحدهما ، هذا إذا كان المهر دينا يثبت فى الذمـة كالنقود والمكيلات والموزونات . لـكن يشترط لصحة هذهالكفالة والضمان قبول

<sup>(</sup>١) نبيين الحقائق ج ١ ص ١٤٩ وفتح القدير ج ٢ ص ٤٥٨.

الزوجة لها فى مجلس الإيجـــاب . فإن كانت صغيرة أو مجنونة فيقبل عنها وليهــا .

ومتى تمت الكفالة كان للزوجة أن تطالب بالمهر زوجها أو الكفيل . فإذا أدى الكفيل المهر رجع بما أداه على الزوج إذا كانت الكفالة بأمره . وإلا لا يرجع عليه بشىء ، إلان الكفيل فى الحالة الثانية يعتبر متبرعا بأداء ما على الزوج من الدين ، هذا إذا لم يكن الكفيل أبا للزوج فإن كان الكفيل هو الآب . فإن كان كبيراً فحكمه كما سبق يرجع إن كانت الكفالة بإذن الزوج ، ولا يرجع إن لم تكن بإذنه .

وإن كان الزوج صغيراً والكفيل هو الآب وأدى الآب المهر لزوجة الصغير من ماله لا من مال الصغير ، فليس له الرجوع إلا إذا أشهد عند الكفالة أو عند الآداء أنه أدى ليرجع بما يؤديه .فإن لم يشهد فلا رجوع . ذلك لآن العادة حرت بتحمل الآباء مهور الآبناء الصغار . أما إن أشهد يكون هذا تصريحا منه بأنه أدى ليرجع . والآم كالآب في هذا الحمم لآن العرف يقيد ضمانها بما يقيد به ضمانه .

#### مهر السر ومهر العلق :

١٧٦ – إذا اتفق الزوجان على مهر فى السر وأعلنا غيره . كما إذا اتفقا على مهر ما ئة جنيه ثم قالوا عند العقد ما ئتين . فقد اختلف الحنفية وتعددت رواياتهم . وأظهرها أن أبا حنيفة وهمد يوجبان مهر العلن ، فتجب الما ئتان لآنها اعتبرت زيادة فى المهر بعد وجوبه ، ولأن العبرة بالظاهر ولا التفات إلى ما سواه . فتلزم الزيادة لصدورها من عاقل ولا دليل يناقضها ما دامت المرأة تطالب بها ، وعند أبى يوسف الواجب مهر السر . لأنه اعتبر العلن لغوا . وراعى مقصد العاقدين .

وقيل إن المعتمد هو مهر السر. وقيل هذا إذا كان السر والعلن من جنس واحد. أما إذا اختلف جنس مهر السر عن جنس العلن ،كما إذا تعاقدا في السر على مائة جنيه ، وفي العلانية على خمسة قناطير من القطن ،فالواجب مهر المثل في الاصح.

وقال الشافعية . ولو توافقوا على مهر سرا ، وأعلنوا بزيادة ، فالمذهب وجوب ما عقد به أولا ، إن تـكرر عقد ، قل أوكثر ، اتحدت شهود السروالعلن أم لا ، لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره (١) .

## الاختلاف في المهر:

١٧٧ – الاختلاف فى المهر على أحوال مختلفة . لأنه إما فى قبض المهر . أو فى أصل تسميته أو فى مقدار المسمى.

و الاختلاف في أصل التسمية : بأن يدعى أحد الزوجين أن العقد قد تم خالياً من التسمية ، ويدعى الآخر أنه قد اقتر نت به تسمية صحيحة ، فيعتبر القائل بالتسمية مدعياً ، فيطالب بالبينة . فإن أقامها ثبت مدعاه ، وإن لم تحكن له بينة وطلب تحليف المنكر ، فإن حلف أنه لم تحصل تسمية حكم برفض دعوى المدعى ، وقضى عليه بمهر المثل . وإن نسكل عن اليمين كان برفض دعوى المدعى ، وقضى عليه بمهر المثل . وإن نسكل عن اليمين كان المتناعه اعترافا بدعوى المدعى فيحكم عليه بالمسمى ، هذا إذا كان الزاع في حالة تستحق الزوجة فيها جميع المهر . كما إذا كانت الزوجية قائمة بعد الدخول

وإن كان الاختلاف في حال الطلاق قبل الدخول الحقيق والحكمي . فلا يختلف الحكم عما سبق الاأنه في حال العجز عن ثبوت التسمية تجب المتعة

<sup>(</sup>١) راجع فتح القدير ج ٢ ص ٤٤٥ ، تحفة المحتاج ج ٧ ص ١٩٩ ، بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٨٦ .

وفى حال ثبوت التسمية يجب نصف المسمى، فإن كان الاختلاف بعد موت الزوجين بأن اختلف الورثة . قال الصاحبان لا يختلف الحكم فيحكم بالمسمى إن ثبت ، وبمهر المثل إن لم يثبت ، وقال أبو حنيفة إنه لا يحكم بشىء إن عجز مدعى التسمية عن الإثبات ، لأن مهر المثل يقدر بمهر أقرانها من عشيرتها ، وموت الزوجين يدل على انقراض أقرانهما ظاهراً ، فلا يمكن معرفته . ويحتج الصاحبان بأن النكاح ما دام ثابتاً ، ولو بالتسامع فقد وجب مهر المثل ولو فى الذمة ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

٧ - الاختلاف في قبض المهر. وذلك بأن يدعى الزوج أنه أو في زوجته معجل مهرها، وهي تنكر، فإن كران ذلك بعد الدخول فدعواها لاتسمع على المفتى به ، وذلك لآن العادة جرت بتقديم بعض المهر ، فدعواها حينتند مستكرة عرفا فلا تسمع ، ويقضى عليها بما جرى به العرف وإن كان قبل الدخول فعليه أن يقيم البينة على ما يدعيه من تسليمه . فإن أقامها حكم له ، وإن لم يقم بينة لا يحكم له بشيء ، ويثبت قول الزوجة بيمينها ، ذلك لأنه بالعقد الصحيح صار مدينا للزوجة بالمهر ، فلا تبرأ ذمته في شيء منه إلا بالبينة على ذلك ، إذ الأصل بقاؤه في ذمته حتى بقوم الدايل على خلافه .

فإن كان الاختلاف بينهما في مقدار ما قبض من المعجل . كأن قال: أعطيتها المعجل وهو خمسون وقالت: بل قبضت عشرين . فعليه البينة . وإلا فالقول قولها بيمينها ، لأن الظاهر يشهد لها فقد ثبت حقها في المهر بمقتضى عقد للزواج . فلذلك كان عليه أن يقيم البينة على ما سدد ، وهو يدعى زيادة فوجب عليه أ يثبتها .

٣ ـ الاختلاف في مقدار المسمى . مع اتفاقهما على التسمية . بأن ادعت مهرا وادعى الزوج أفل منه ، فالحكم أنها تـكون مدعية وهو منكر عند أبي وسف نتطالب از وجة بالبينة على الزيادة التى تدعيها، فإن أقامتها قضى بها على

أأزوج ، وأن عجوت وطلبت تحليف الزوج وجهت إليه اليمين ، فأن حلف قضى بما قال إذا كان ما يدعية لا ينكره العرف . فإن كان ما ادعاه لا يصلح مهرا لمثل الزوجة عادة يحكم مهر المثل ، لأن الظاهر يشهد لها ، وإن نكل عن اليمين قضى لها بما ادعت - وقال أبو حنيفة ومحمد ، يعتبر كل منهما مدعيا ومنكرا ، فأيهما أقام بينة ثبت مدعاه

#### هلاك المرير

١٧٨ – قال فقهاء الحنفية : إن المهر إذا كان فى يد الزوج وهلك قبل أن تقبضه المرأة كمان ضمانه على الزوج. فإن كمان من ذوات الامثال بأن كمان معدوداً أو مكيلا أو موزونا وجب على الزوج أن يدفع مثله ، وإلا وجب عليه أن يدفع قيمته .

أما إذا قبضته المرأة وهلك فى يدها . وطلقها قبل الدخول فإنها تضمن نصفه . فإن كان باقيا ردته إلى الزوج ، وإلا فعليها قيمة النصف ، وتعتبر قيمته وقت القبض ، فإذا مهرها فرسا أو ثيابا ثم تبين أنها مملوكة للغير ، واستحقت لذلك الغير رجعت الزوجة على الزوج بمثله إن كان مثليا ، و بقيمته إن لم يكن مثليا ، ولو مهرها فرسا ووهبته لغيره ثم تبين أنها مملوكة السخص آخر رجعت عليه بقيمتها .

### مسائل تتعلق بالمهر

۱۷۹ – ۱ – جرت العادة بأن يهدى الزوج إلى المرأة بعد العقد و تسمية الصداق هدايا ، تناسب حالهما . وقد يسميها بعض الناس ، نفقة ، فهذه إما أن تكون من المأكولات التي تستهلك عادة ،كالفاكهة . والسمك واللحم ، وإما أن تكون من الأشياء التي تدخر كالسمن والعسل والحيوان الحي ، وإما أن تكون من الأشياء التي لاتؤكل ولكن تستعمل عادة في شئون الزوجة

كَالشمع والحناء، وإما أن تـكون كسوة ونقودا ثمنح فى الاعيادو المواسم

فإن كانت من المأكولات وزعم الزوج أنه من الصداق وقالت الزوجة إنه هدية كان القول لها دونه، لأن هذه الأشياء لم تجر العادة بكونها صداقا، وأما غير المأكولات المستهائة فالذي ينبغي أن يتبع فيها على خققه الحكال بن الهام من الحنفية عهو النظر إلى العرف. وقد جرى في زماننا على أن كل هذه الأشياء هدية لا مهر . فإذا زعم الزوج أنها مهر ولا بينة له فالقول فيها للزوجة بيمينها . ومثل ذلك ما يسمونه في زماننا بالشبكة على أنها ليست وهو أسورة أو خاتم أو ثياب ونحوها، فإن العرف قد جرى على أنها ليست من الصداق بل هي مقدمة تهدى للزوجة ، فإذا ادعى الزوج أنها محسوبة من الصداق ، ولا بينة على ذلك كان القول للزوجة بيمينها . (١)

وعلى أى حال فالمحسكم فى مثل هذه الحالة العرف والعادة . فإن تعارف الناس أن الهدايا والشبكة من المهر واتفق عليها مع المهر فهى منه . وإن لم يتفق عليها لا تسكون منه .

و بعضهم يقول: إن القول قول الزوجة فى الماكول و المستهلك عادة كاللحم والفاكهة و السمك. أما فى غير ذلك فالقول للزوج بيمينه عند عدم الإثبات، فإن حلف الزوج وكانت الهدية باقية فللزوجة أن ترجمها و تأخذ مهرها . وإن كانت قد استهلكت حسبت قيمتها وطرحت من المهر، وإن كانت تساوى كله فلا يرجع منهما بشيء .

م ١٨٠ ــ ــ تعارف الناس أن المرأة تدخل بيت الزوجية بجهاز يناسب حالها . ولكن إذا تزوج رجل امرأة على ألف جنيه مثلا مهرا . وكانت العادة أن مثل هذا المهر يقابل بجهاز كبيريليق محالها ، ولكنها لم تفعل

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج٧ ص ١٧٩٠.

فَإِنْهُ لَاحَقَ لَلْزُوجِ فَى مَطَالَبَهُمَا بِالْجُهَازِ،وإذَا جَاءَت بِحِهَازَكَانَ مَلَّكُمَا لَمَا لَا حق للزوج فيه . لآن كل شيء يذكر مهرآ ويقع التعاقد عليه بصفته مهرا فإنه لا مقابل له إلا نفس الزوجة ، دون شيء آخر مهما كان المهر كشيرا .

وعند المالكية (١) الزوجة ملزمة بأن تجهز نفسها من المهر المقبوض جهازا يماسب مثلها لمثل زوجها بشرط أن يكون الصداق عينا ، وألا يسمى الزوج شيئا غير ما قبضته للجهاز . أو يجرى العرف بأن يدفع الزوج شيئا للجهاز وأن تقبضه قبل الدخول فإن لم تقبض شيئا فليس عليها جهاز إلا إذا جرى العرف بذلك أوشرط الزوج .

أما إذا تعاقدا على مهر. ثم أهطى الزوجة مبلغا آخر تجهز به نفسها فأخذته ودخلت بدون جهاز. فإن سكت الزوج زمنا يدل على رضاه فقد سقط حقه فى المطالبة ، لأنه لم يتبرع لها ، سقط حقه فى المطالبة ، لأنه لم يتبرع لها ، وإنما أعطاها لعمل ماهو واجب عليه . فإنه يجب على الرجل أن يعد للمرأة محلا يشتمل على حاجات المعيشة غير أن العرف جار الآن علىأن المهر ينفق منه أو ينفق كله فى جهاز الزوجة وحليها وملابسها . وقد ينفق أكثر منه وأضعافه . وغالبا ما يدفع الزوج أكثر من المهر مراعاة منه لمسألة الجهاز

۱۸۱ -- ح - إذا جهز الآب ابنته من ماله ، واستلت الجمهاز . فلايحق له ولا لورثته الرجوع عليها ما دام العرف يقضى بأن الآب يجهز ابنته . وكذا لو اشترى لها الجمهاز في صغرها . فإنه يصير ملكا لها .

فإذا تنازع الآب والبنت، فقال الآب إنما دفعته لها عارية. وقالت البنت لا بل على سبيل التمليك. أو قال الزوج بعد موت زوجته إن الجهاز ملكما طمعانى أن يرث منه، فالمعتمد الذي عليه الفتوى ـ عند الحنفيه ـ أن القول للزوجة ،

١ - راجع الشرح المكبير حاشية الدسوق ج ٢ ص ٢٢١

ولزوجها بعد موتها لا الدّب مادام العرف جاريا على أن الأب يدفع لابنته مثل هذا الذى تنازعا فيه على أنه جهاز لا عارية .

وإذا أعطت الأم لابنتها شيئا من أثاث منزلها المملوك للأب. وسكت الأب صار جهازا للبنت لا يصح له استرداده.

#### الاختلاف فى مشاع البيت :

١٨٧ \_\_ قد يختلف الزوجان حال قيام الزوجية على ملكية المتاع البيتى الجماز وأدوات المرافق) فان كان لاحدهما بينة فإنه يحكم بها، وإذا لم تكن لاحدهما بينة (١) فالقول قول من يشهد له الظاهر.

فما يصلح للرجال كالكتب وأدوات الصناعة يحكم بها له بيمينه وكذلك ما يدخر عادة فى البيوت من طعام لزمن مستقبل. أما يصلح للمرأة ويشهد الظاهر أنه خاص بهاكالحلى وأدوات الزبنة والخياطة فهو لها بيمينها.

ومالا يشهدالظاهر بأنه خاص بأحدهما بليمكن أن يكون ملمكا للزوجة وأن يكون ملمكا للزوج فقد اختلف فيه فقهاء الحنفية: فقال زفر إنه يكون بينهما نصفين لأن يدكل عنهما ثابتة عليه . وكلاهما أهل لتملمكه ولا مرجح لاحدهما على الآخر فيكون لها سواء ، وقال أبو حنيفة ومحمد إن القول فى ذلك للزوج لأن يده أقوى على ما فى البيت من يد الزوجة ، فإن يده يد تصرف فى ذلك المتاع ، أما يدها فهى للحفظ ليس غير .

وقال أبو يوسف إنه يكون للزوجة من ذلك المتاع مايحهن به مثلها عادة لان المرف الغالب أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا بجهاز . فيكون القول قولها فى ذلك المقدار، وما زاد عليه يكون القول فيه قول الزوج ، وهذا هو الأرجح لانه يتفق مع ما يحرى به العرف ؛ فالزوحة تنفق جميع مهرها

١ - بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣٠٨

وا كثر منه من مالها ومال أبيها لتجهز مايازم لها فى بيتها فيجب أن يكون القول قولها حسب ما يشهد العرف بأنه فى حدود جهاز أمثالها .

۱۸۳ ــ وإن كان الاختلاف بين ورثة الزوجين بعد موتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول أبى حنيفة و محمد. وقول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وقول ورثة الزوج في الباقي عند أبي يوسف، لأن الوادث يقوم مقام للورث فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسهما وهما على قيد الحياة (۱)،

وإن مات أحدهما واختلف الحيى مع ورثة الميت. فعند محمد القول قول الزوج إن كان هو الحيى، وقول ورثته إن كان قد مات : وعند أبي يوسف يكون القول للزوجة إن كانت موجودة ، ولورثنها إن كانت هي التي ماتت ما يجهز به أمثالها عادة ، ثم يكون القول قول الطرف الآخر فيما زادعلى ذلك وقال أبو حنيفة : إن كان الموجود هو الزوج كان القول قوله في ذلك المتاع المشتبه فيه ، وهذا ظاهر ، وإن كان الموجود هي الزوجة كان القول قولها في ذلك ، لانها في حال حياة الزوج معها كانت يدها قائمة على المتاع . غير أنها كانت مغلوبة بيد الزوج ، فلما مات الزوج أصبحت يدها ظاهرة على المتاع . فيكون القول قولها في ذلك ولا يكون لورثة الزوج شيء فيه .

١ - بدائع الصنائع جه صه٠٠

ثانى حقوق الزوج: •

#### النفقية

ع ١٨ - وهى فى اللغة الإخراج والذهاب يقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيسع وللصدر النفوق كالدخول، والنفقة اسم المصدر وجمعها نفقات و ونفاق وهى فى اصطلاح الفقهاء : الإدرار على الشىء بما به بقاؤه ، من طعام وكسوة وسكنى ، وقد خصها عرف الفقهاء باسم الطعام ، فقالوا : تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى . والعطف يقتضى المغايرة .

ومكمرها: أنها واجبة للزوجة على زوجها، نظير احتباسه لها، وقصر نفسها عليه بحكم العقد الصحيح.

١٨٥ - ودليل وجوبها من الكتاب قوله تعالى وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم (١) وأي على قدر مايجده أحدكم من السعة والمقدرة والآم بالإسكان أمر بالإنفاق لأن الزوجة لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب، وفي قراءة ابن مسعود وأسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ،، وقوله تعالى ووإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن علم از وجات، وهذا وإن كان واردا في المطلقات إلا أنه يدل على وجوب النفقة على الزوجات، وقوله ولينفق ذو سعة من سعته وإنه أمر بالإنفاق والأمر للوجوب (١)

ومن السنة .كثير منها ماروى أبو داودومسلم فى حديث جابر فى خطبته عليه السلام فى حجة الوداع ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ، وما روى أن

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية: ٦ (٢) بدائع الصنائع ج ٤ ص ١٦

رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماحق المرأة على الزوج فقال صلى الله عليه وسلم « يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا كسى، الحديث ، وأجمعت الأمة على أن النفقة والكسوة واجبتان للزوجة على زوجها ، وأيد المعقول هذا فإنه مادامت الزوجة قد تفرغت لمو اجب الحياة الزوجية ، وحبست نفسها ، وقصرتها على زوجها ، كان من الواجب عليه أن يقوم بنفقتها ، فإن من كان محبوسا محق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه .

### سبب وجوب نفقة الزوجة

۱۸٦ – هو قيام الزوجية بين الزوجين لوجود العقد الصحيح لكن بشرط وجود الاحتباس الذي يكون من الزوج على زوجته أو الاستعداد له . ولهذا كان المعقود عليها عقدا فاسدا لا تجب لها نفقة زوجيه .

وإذا فات الاحتباس أو الاستعداد لهلم ينعقدشرط سبب وجوب النفقة فلا تجب النفقة للزوجة . أما إذا وجد الاستعداد لهمع إمكان استيفاء أحكام الزوج مع الزوجة في الجلة وجبت النفقة سواء انتقلت إلى بيت الزوجية أو لم تنتقل ، ولم تمانع في الانتقال .

على أن الحنفية قالوا يلزم لنحقق الاحتباس الموجب للنفقة أمور .

١ ـ أن يكون عقد الزواج صحيحا . فالاحتباس المر تب على زواج باطل أو فاسد لا يوجب نفقة .

٧ ـ أن يكون فى حكم عقد صحيح ، فالمعتده بعد عقد صحيح تجب لها النفقة . أما فى عدة دخول بعد زواج فاسد فلانجب .

٣ ــ أن يكون مما يمكن أن تنر تبعليه آثار الزوجية، وإذا كما نت الزوجة طفلة لا تصلح للائتناس أو الحدمة لم تجب لها نفقة . وإن كان زواجها صحيحا لفوات الانتفاع بثمرات الزواج .

#### مايث ترط لوجوب نفقة الزوجة:

النوجية قال في الهداية : « النفقة واجبة المزوجة على زوجها مسلمة في منزل الزوجية قال في الهداية : « النفقة واجبة المزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها في منزله فعلية نفقتها وكسوتها وسكناها وقال السكمال وقوله إذا سلمت نفسها في منزله لبس شرطا لازما في ظاهر الرواية ، بل من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج ، إذا لم يطلب الزوج انتقالها ، فإن طلبه فا متنعت لحق لها مثل المهر، لاتسقط النفقة يطلب الزوج انتقالها ، فإن طلبه فا متنعت لحق لها مثل المهر، لاتسقط النفقة أيضا . وإن كان لغير حق لانفقة لها لنشوزها . وقال بعض المتأخرين لانفقة لها حتى تزف إلى منزل الزوج . وهو رواية عن أبي يوسف واختارها القدوري وليس الفتوى عليه ، (١)

وما سبق يمدكن أن تقول: إن الشرط تسليم الزوجة نفسها بعد العقد الصحيح حتى إنها تجب من وقت حصوله ، ولو كانت الزوجة في بيت أبيها فأدام الزوج لم يطلبها إلى بيته ولم تمتنع بحق كانت لها النفقة في ظاهر الرواية أما رواية أبي يوسف التي تفيد عدم وجوب النفقة إلا بعد الزفاف إلى بيت الزوج فلا أرى لها وجها . فإنه لا معنى لسقوط نفقتها إذا لم يطلبها الزوج إلى بيته وهي مستعدة للانتقال .

### مَنْ يَرَاهِي حَالَهُ عَنْدُ فَهُرَضَى النَّفَةُ: :

۱۸۸ ــ بعد اتفاق الفقهاء على أن النفقة الواجبه للزوجة هي نفقة الكفاية بلا إسراف ولا تقتير . اختلفوا فيمن يراعي حاله عند فرض

ر \_ راجع الهداية شرح البداية في فتح القدير ج ٣ ص ٤٢١

النفقة على ثلاثة أقوال (١).

الأول: أن تقدر بحال الزوجين فإن كانا موسرين تجب عليه نفقة المعسرات: وإن كان أحدهما الموسرات، وإن كانا معسرين تجب عليه نفقة المعسرات. وفوق نفقة المعسرات موسر اوالآخر معسر اتجب عليه نفقه دون نفقة الموسرات. وفوق نفقة المعسرات ودليله أنه عليه السلام قال لهند امرأة أى سفيان: «خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فقد اعتبر حالهما في هذا الحديث. وقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته » يدل على اعتبار حال الزوج فوجب الجمع بينهما بأن يكون حاله معتبرا من وجه وحالها كذلك.

والثانى: اعتبارها بحال الزوج يسارا أو إعساراو دليله قوله تعالى الينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آناه الله، فقد اعتبر حال الرجل فى الحالتين وأمره بالإنفاق معسرة كانت الزوجة أو موسرة على قدر حالة.

والشالث: اعتبارها بحال الزوجة وحدها فى يسرها وعسرها فلها نفقة اليسار إن كانت معسرة، ونفقة الوسط اليسار إن كانت معسرة، ونفقة الوسط إن كانت متوسطة سواء كان زوجها غنيا أوفقيرا، ودليله قوله عليه السلام لزوجة أبي سفيان وخدى ما يكفيك وولدك، فقد اعتبر كفايتها وحدها. وهذا استدلال ضعيف: لأن الحديث ورد فى مورد منع الزوج إعطائها ما لا يكفيها. فأشار إلى أن لها أن تأخذ من ماله ما يجب عليه باعتبار حاله، أو ما يتم الواجب عليه ،أذن الزوج أو لم يأذن — ودليل القول الثانى مردود أيصنا، لأن الزوج إذا كان معسرا وهى موسرة وأوجبنا عليه النفقة باعتبار حالها

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق المزيلمي ج ٣ ص ٥١

لـكان فى ذلك عنتا عليه ، وتحميلا له فوق طاقته ، وما ليس فى وسعه ، والله تمالى يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعيا . .

وإذا رد دليلا القولين الآخيرين كان الراجح هو القول الأول ، وهو ما يجرى بمقتضاه العمل الآن .

### معنى التسليم المشترط للنفقة :

۱۸۹ – المراد بتسليم الزوجة نفسها هي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها والاستمتاع بها، ويتخرج على ذلك المسائل الآتية .

ا حد من تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته فلها النفقة لوجود سبب وجوبها وشرطه و أيضا إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها، وطلبت النفقة لأن الزوج بترك النقلة ترك حقه مع إمكان استيفائه فلا يبطل حقها في النفقة.

٧ — إذا امتنعت الزوجة عن النقله بعد ماطالبها الزوج بها . فإن كان امتناعها بحق بأن امتنعت لاستيفاء مهر ما العاجل لا تسقط نفقتها ، وكذا إذا طالبها بالنقلة بعد ما أو فاها المهر إلى دار مفصوبة فامتنعت ، لأن امتناعها بحق، فلم يجب عليها التسلم .

٣ - إذا كانت الزوجة ساكنة منزلها فمنعت الزوج من الدخول
 لا على سبيل النشور بأن قالت حولنى إلى منزلك ، أو أجرلى منزلا ، أو هي من لا أنزله ، فلما النفقة لأن امتناعها عن التسليم فى منزلها لفرض التحويل إلى منزله أو منزل مؤجر امتناع محق.

ع – إن كان الامتناع عن التسليم بغير حق لا تجب لها النفقة كما لو كانت ناشرة تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بغير حق. أو تمتنع من تسليم نفسها إليه ، فلا تدخل داره . أو كانت لا تطاوعه في الاستمتاع .

لأن النفقة في مقابل الاحتباس وكل حق يقا بلمواجب . فإذا عادت إلى طاعة الزوج عادت لها النفقة من حين عودتها .

#### • ١٩ - من لا تستعق النفة:

١ - الناشرة : وقد تقدم الكلام عنها آنفا .

٧ ــ المرتمة . لأن ردتها تكون سببا فى فسخ الزواج . وتجبر على الإسلام بالحبس إلى أن تسلم أو تموت وهى محبوسة . فتسقط نفقتها . بخلاف الذمية إذا كانت زوجة لمسلم فإنه تجب لها النفقة .

٣ – المريخ: إذا لم تزف فإذا تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم مرضت مرضا لا تستطيع معه الانتقال إلى دار زوجها على أى حال، فلا تستحق النفقة لانعدام تسليم نفسها في هذه الحالة، أما إذا مرضت في دار زوجها مرضا شديدا فإن عليه نفقتها، وكذا لو نقلت إلى بيت أبيها مريضة ، أو كانت ذهبت إليه فمرضت هناك لا تسقط نفقتها . أما المريضة قبل الزفاف ومرضها لا يمنعها من الانتقال إلى زوجها فلها الدفقة سواء انتقلت أولم تنتقل ما دامت لا تمتنع من الانتقال حين يدعوها الزوج (١).

ع - المحبوسة. في حق لغير الزوج ، لا نفقة لها اتفاقا إذا كان الحبس قبل الزفاف، لأنه فوت الاحتباس وإمكانه. أما إذا كان الحبس بعد الزفاف ، فإن كان في قدرتها التخلص منه كأن يكون لدين تستطيع أداءه فلا نفقة لها أيضا اتفاقا، لأن فوات الاحتباس جاء بسبب من جهتها وفيه اختيار فإن كان الحبس بعد النقلة ولا يمكن تلافيه فقيل لا نفقة لها لفوات الاحتباس لسبب من قبلها وأصبح غير ممكن، وقيل لها النفقة لأنها معذورة ولاقبل لها بدفعه لسبب من قبلها وأصبح غير ممكن، وقيل لها النفقة لأنها معذورة ولاقبل لها بدفعه

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ۽ ص ١٩

قان كان الحبس فى حق عليها للزوج فلا تسقط نفقتها فى القول الصحيح لأن فوات الاحتباس حينتذ بسبب من جهتك \_ أما إذا كان الزوج هو المحبوس فسواءكان حبسه فىحق لاجنبى أوللزوجة لاتسقط نفقة الزوجة (١)

٥- المحافرة: وحدها من غير محرم لها ، لأنها بسفرها فوتت الاحتباس لسبب من جهتها ، ولأنها بهذا السفر صارت عاصية . فإن كان سفرها للحج الفرض أو النفل فقبل انتقالها إلى بيت الزوجية تسقط نفقتها لفوات الاحتباس لسبب منها . فإن كان سفرها بعد انتقالها إلى بيت الزوج فلا نفقة لها عند أبى حنيفة ومحمد . سواء خرجت وحدها أو مع غيرها ولو كان محرماً لها . وقال أبو يوسف إذا خرجت مع محرم لآداء الحج الفرض كانت لها النفقة التى تستحقها حال الإقامة ، لأن السفر لآداء الفريضة ضرورة دينية يحتمل معها فوات التسليم فلا تسقط فيها النفقة . وإن كان الحج نفلا فلا تستحق النفقة مالاتفاق (٢)

فإن سافر الزوج معها فسواء كان الحج فرضا أو نفلا فلها النفقة نفقة الإقامه لا غير، إن كان سفر الزوج معها من أجلها ، أو كان كلاهما يريد هذا السفر لآداءالحج، أما إذا كان الزوج هو مريد السفر، ودعا زوجته أن تكون معه فتجب نفقات سفرها جميعها ولا تدفع هي شيئا .

٣- المنصوبة : فإذا غصبها غاصب سقطت نفقتها لأنهقد فات الاستمتاع بها بسبب ليس من جهة الزوج ، وعن ألى يوسف أنها تستحق النفقة لأن المانع من الاحتباس ليسمن جهتها فهى مضطرة، هذا كان الغصب اضطراريا فإن كانت المرأة راضية بالغصب وساعدت عليه باطنا. وتظاهرت محركة الغصب فلا نفقة لها.

١ - بدائع الصنائع ج ٤ ص ٢٠ ٢ - تبيين الحقائق ج ٣ ص ٥٤

٧- الصقيرة: التي لا يمكن الانتفاع بها في المؤانسة والخدمة لا نفقة لها لعدم تحقق التسليم في حقها: وقال أبويوسف إذا كما نت الصغيرة تخدم الزوج وينتفع بها في الحدمة فسلمت نفستها إليه فإن شاءر دها وإن شاء أمسكها فإن أمسكها فلها النفقة ، وإن ردها فلا نفقه لها حتى يجيء حال يقدر فيها على الاستمتاع بها لا نعدام التسليم الذي أوجبه العقد ، وعدم رضاه بالتسليم القاصر - أما الصغيرة التي لا يمكن الانتفاع بها لا في الخدمة ولا في الائتناس فلا نفقة لها

فإن كان الزوج صفيرا والمرأة كبيرة ، فلم النفقة لوجود التسليم منها ، وإنما عجز الزوج عن القبض . وكنذا لوكان الزوج مريضا بمرض جنسى لا يقدر معه على المباشرة

وإذا وجبت النفقة على الزوج الصغير ، تجب فى ماله لامال الآب ، فإن لم يكن للصغير مال فإن الآب يلزم بالإنفاق على زوجته ، ولكن يلزم بالاستدانة والإنفاق عند بلوغ الصغير ويساره يرجع عليه بما أنفق ،

٨ ـ المعقور عليها: عقداً فاسداً . فلو عقد عليها عقداً ظاهره الصحة ، وأنفق عليها ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له حق الرجوع عليها بما أنفقه ذلك لآن النفقة إنما تجب على الرجل فى نظير حبس المرأة وقصرها عليه ، والمعقود عليها عقدا فاسدا لا حبس له عليها شرعا ، هذا إذا كمانت النفقة فرضت بحكم القاضى . فإن لم تكن بقضاء فلا رجوع ويعتبر تبرعا منه .

#### ٩ - الزوجة المحترفة :

إذا كمانت الزوجة تعمل فى خارج المنزل دو تسلم نفسها بيت الزوجية و الزوج ليلا أو نهارا فقط سقطت نفقتها إذا لم يكن احترافها بموافقة الزوج وطلب منها القرار فى البيت فلم تجبطليه، وهذا لأن احترافها ينقص الاحتباس وله الحق فيه كاملا، فإن امتنعت فهى ناشرة فإن كان اخترافها بموافقته تجبلها النفقة

لانه هو الذي رضى بإسقاط حقه في الاحتباس الكامل. فإن رضى باحترافها ثم سلب رضاه بعد فترة تسقط نفقتها متى أبت الامتثال.

ولم يفرق الفقهاء بين حرفة وأخرى ، بل ربط الأمر برضى الزوج وعدمه . فإن كان الزوج لا يرضى لها بالعمل خارج البيت . لا تستحق عليه نفقة إذا خالفته حتى وإن كان هذا العمل من الاعمال الضرورة للجتمع كالطهيبة والقابلة .

### يم تقدر النققة ?

الله حال الزوجين فإن كان من المصلحة فرض نفقة الزوجة من حبوب وقاش وآنية فعل ، وإن كان من المصلحة فرض نفقة الزوجة من حبوب وقاش وآنية فعل ، وإن كانت المصلحة فرضها نقودا لها فرضها كذلك بعد مراعاة العادة والعرف ، والاسعار الجارية في البلد ، ولا يجب تقدير النفقة بنقود معينة بحيث لا تقل عنها ، فإن لسكل زمان ما يناسبة ، ويفرض لها كل أسبوع ، أو كل شهر ، أو كل سنة حسبا يرى المصلحة في الصرف ، فإن كان موظفا ينقد را تبا شهريا فرض لها كل شهر ، وإذا كان عاملا ينقد كل أسبوع فرض لها أسبوع فرض لها أسبوع أو ذا كان زارعا يأتيه المحصول سنويا فرض لها النفقة عليه سنويا ، لتأخذ قوت السنة دفعة واحدة ، هذا وتسير المحاكم على فرضها شهرية في جميع الحالات .

#### تغيير النفقة:

١٩٢ – إذا كانالزوج معسرا وكانينفق على زوجته نفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته الزوجة طالبة نفقة اليسار تمم لها نفقة اليسار، لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار سواء كان فرض النفقة بالتراضى أو بقضاء القاضى. لأن القضاء بالإعسار لعذر وقد زال. ومثل ذلك إذا ارتفعت

الأسعار . فإن للزوجة أن تطلب زيادة النفقة، وأيضا إذا انخفضت الاسعار وك. نت النفقة فرضت في زمن الغلاء فللزوج أن يطلب إنقاص النفقة .

#### النقفة المعجلة :

الزوجة قبل مضى المدة ، لم يرجع عليها ولاعلى ورثنها بشىء فى قول أبى حنيفة الزوجة قبل مضى المدة ، لم يرجع عليها ولاعلى ورثنها بشىء فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ، لانها صالة اتصل بها قبض ولا تقبل الصلات الرجوع بهذ الموت ، لانهاء حكمها كما فى الهبة ، ولهذا لو هلسكت النفقة من غير استهلاك لا يسترد منها شىء بالإجماع \_ وقال محمد يحتسب لها نفقة مامضى وما بنى بأخذه الزوج إن كان قائما ، ويأخذ قيمته إن كان مستهلكا ، لانها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه جزاء الاحتباس ، وقد فات الاحتباس فبطل سبب الاستحقاق بالموت فيبطل من العوض بقدره \_ وعن محمد أنها إذا قبضت نفقة الشهر وما دونه لا يسترجع منها شىء ، لانه يسير فصار فى حكم الحال (۱) .

### رفصه الزوج الانفاق

٩٩٧ – إذا شكت الزوجة أمرها إلى القاضى من عدم إنفاق الزوج عليها، مطالبة فرض نفقة لها ؛ تحرى القاضى من شكوها ، فإن ثبت لديه أنه يمتنع أنه يعطيها نفقنها ويمكنها من ذلك رفض دعواها ، وإن ثبت لديه أنه يمتنع من الإنفاق ، ولا تتمكن من تناول ما تحتاج إليه تحرى القاضى عن حالته ، فإن كان الزوج معسراً لا كسب له ولا مال ، فرض القاضى عليه نفقة الإعسار ، ولا يفرق القاضى بينهما لإعسارة عند الحنفية . خلافا للأثمة الشلائه ، وتكون هذه النفقة المفروضة على المعسر دينا فى ذمته ، وينظر إلى

<sup>(</sup>١) فتح القدير والهداية جـ ٣ ص٣٣٣

وقت الميسرة . وللزوجة أن تطلب من القاضى الآمر بالاستدانة على الزوج . ولها أن تستدين من غير إذن قضائى . إلا أن الإذن يجعل الدين على ااروج وإذا لم يكن معها ما تنفق منه ، ولم تجد من تستدين منه . كان على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن ذات زوج أن ينفق عليها . ويكون ما ينفقه ديناً على زوجها يأخذه منه عند ما يوسيّع الله عليه .

ع ١٩ - وإذا امتنع الزوج عن أداء نفقة زوجته بعد فرضها . وكان قادراً على الإنفاق كان لها أن تطلب من القاضى حبسه حتى ينفق . أو يتبين للقاضى عجزه . أو يثبت لدى القاضى أن له مالا ظاهراً يستطيسع القاضى تنفيذ حكم النفقة فيه . وأخذ المفروض من ثمنه بعد بيعه جبراً عنه . ولا يحبسه القاضى إذا كان ظاهر العسر . أو ظاهر العجز لأن الحبس ظلم وهو معذور . ولا يحبس إلا بشرطين :

١ ـ أن يثبت أن الزوج قادر على إعطائها تلك النفقة . أو تكون هناك مظنة القدرة على ذلك .

٧ - أن تقدر النفقة من القاضى . وتمضى مدة لاينفق حتى يتكون دين .

ولكن ليس للحبس مدة محددة . لكنه يختلف باختلاف الناس . فقيل إن أدنى مدة الحبس شهر . وقيل ستة أشهر . وقد حددها القانون بشهر واحد .

والحبس غير مانع من بيسع المال الظاهر للمحبوس جبراً عنه . وأخذ بدل النفقة منه . ثم يفرج عنه .

# النَّهُمُ الْمُجْهِرِةِ :

۱۹۵ ــ إذا وجبت النفقة على الزوج لوجود سببها ، ثم امتنع عن أدائها ، قال الشافعي تصير ديناً في ذمة الزوج ولو لم يحـكم بها القاضي ، أو

يتراض عليها الطُرفان فلا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء. أما مضى المدة وعدم الاداء فلايسقطها ، كما هو الشأن في سائر الديون.

وقال الاحناف : إن النفقة لا تضير ديناً فى ذمة الزوج لزوجته ، إلا يحكم القاضى أو بتراضى الزوجين عليها ، مستداين بأن النفقة صلة من وجه عوض من وجه ، فن حيث إنها جزاء الاحتباس والائتناس هى عوض ، ومن حيث إنها إقامة لحق الشرع ، وأمور مشتركة كإعفاف كل من الزوجين ، وتحصينه عن المفاسد ، وتحصيل الولد هى صلة ، فبالاعتبار الأول تثبت إذا قضى بها أو اصطلحا ، لأن ولايته على نفسه أعلى من ولاية القاضى عليه ، وبالاعتبار الثانى تسقط إدا مضت من غير قضاء ولا اصطلاح ، عملا بالدليلين بقدر الإمكان .

ولا تسقط هذه النفقة بعد أن تكون ديناً بشرطها عند الحنفية إلا بأحد أمور ثلاثة :

١ ـ نشوز الزوجة وخروجها عن الطاعة بغير سبب مشروع .

٢ - موت أحد الزوجين . فإذا مات الزوج لا يكون لها أخذ ما لها من
 دين هو متجمد نفقة فى ذمته ، وكذلك لو ماتت ليس لورثتها المطالبة بشئ
 من هذا الدين .

٣ - الطلاق سواءكان باثناً أو رَجعياً ـ وقيل تسقط بالبائن لابالرجعي كى لا يكون هذا جيلة من الزوج لإسقاط الدين المتجمد فى ذمته ثم يراجعها ـ وقيل إن الطلاق لا يسقط دين النفقة مطلقاً ، وهو الراجج والاصم (١) .

١٩٦ — وقد خالف القانون مذهب الحنفية فنصت المادة الأولى على أنه « تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها ، ولو حكما ، ديناً في ذمته من

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٧٧.

وُقَتِ امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا تُوقف على قضاء أو تُراصُ منهما ، ولا يسقط دينها إلا بالاداء أو الإبراء ، .

مادة ٢ : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق.

ولكن بعض الزوجات كن يتركن المطالبة بالنفقة مدة طويلة ثم يطالبن بما تجمد منها مرة واحدة . وكان من هدنا ما يصيب كثيراً من الأزواج بالعنت والإرهاق حين يرى الواحد منهم أنه مطالب بمبلغ لا يستطيع دفعه ولا قبل له به . فكان من الضرورى النظر في الامر بما يرفع هذا فصدر القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بهدا النص وولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لا كثر من ثلاث سنوات نهايتها رفع الدعوى . .

#### ما تسقط برالنفة: :

١٩٧ – ١- إبراء الزوجة زوجها من النفقة التي فرضها القاضى، فإن لم تحكن مفروضة لم يصح الإبراء، لأنه لا إبراء قبل وجوب، ولو قالت المرأة أبرأتك من نفقة سنة لا يبرأ الزوج إلا إذا كان القاضى فرض لها النفقة كل سنة. أما إذا كان فرض النفقة شهرياً لايبرأ إلا عن شهر واحد فقط، لأن القاضى إذا فرض كل شهر تتجدد بتجدده، فما لم يتجدد الشهر لا يتجدد الفرض لم تجب نفقة الشهر فلا يصح الإبراء عنه، ولو أبرأته بعد ما مضى أشهر عن النفقة الماضية وعما يستقبل برىء عما مضى وعن شهر من المستقبل (١).

٢ - موت الزوج أو الزوجة يسقط النفقة المقضى بها كما قدمنا ، لأن
 النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة والدية ، هذا إذا لم يأمرها القاضى

<sup>(</sup>١) فتح القدير جس ص ٢٣٣٠٠

بالاستدانة . فإن أمرها بها لم يسقط على الصحيح ، لأن هذه النفقة لها شبهان شبه بالصلة وشبه بالديون فإن أمر القاضى المرأة بالاستدانة لا تسقط كسائر الديون ، لانها حين تستدين بأمر القاضى يجعل كان الزوج هو الذي استدان ، ولو استدان الزوج بنفسه ثم مات لايسقط عنه الدين كذا هذا (١)

#### نففة الخادم :

١٩٨ – الزوج الموسر عليه أن يأتى بخادم لزوجته متى كانت الزوجة عن لا تخدم نفسها فى بيت أبيها وإن لم تزف إليه بخادم، وتسكون نفقة الخادم على الزوج لأنه من كفاية الزوجة، وهو قادر على ذلك، والحادم من تمام السكفاية.

ولا تفرض لأكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة رحمد، لأن الخادم يقوم بمصالح داخل البيت وخارجه، فلا حاجة إلى آخر. وقال أبو يوسف تجب عليه أجرة خادمين أحدهما لمصالح البيت الداخلية، والآخر لمصالحه الخارجية. وعن أبي يوسف رواية أخرى أنها إن كانت فائقة في الغني، وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميدع.

فإن كان الزوج معسراً فلا تجب عليه نفقة الحادم وإن كانت بمن تخدم. وقال محمد: إنها إذا كان لها خادم بملوك ولا تكتنى بخدمة نفسها تجب عليه نفقته ، لأن الظاهر من حالها أنها لا ترضى بخدمة نفسها . ولو اختلفا في اليسار والإعسار فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة ، لأنه متمسك بالأصل (٢) .

### نَهُمُّ: السَّكَّني :

١٩٩ – يجب على الزوج أن يعد لزوجته مسكمناً ، يليق بها وفي حدود

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق جس ص٥٦ (٢) بدائع الصنائع ج٤ ص٥٠٠

طاقته، ولا بدأن يكون مسكمناً شرعياً، خالياً من أهله إذا تضررت من وجودهم ، وخالياً من الضرة ، وأن يكون مجهزاً بأثاث ومرافق تجعله صالحاً للسكه في الإقامة فيه ، ويكون على قدر حال الزوج . فالمعسر الذي لا يقدر على السكن في أكثر من حجرة واحدة لا يلزم بأكثر منها متى كان لهـــا مفتاح خاص تفتح به وتغلق، وكانت خاصة بالزوجة، فإن تعرضت الدوجة لاذي جيرانها ، أو ضرتها ، أو أحمائها بقول أو فعل وكانوا في شقة واحدة فلما أن تطالب زوجها بتغيير السكن. وكـذلك إذا خافت إلى وجة من المسكن واستوحشت من سكناها وحدها . فعليه أن ينقلها إلى مسكن آخر تطمئن فيه على نفسها أو يحضر لها خادمة كبيرة تؤنسها ، وليس الزوج أن يسكن ولده من غيرها معما إلا أن يكون صغيراً غير نميز ، وجاز أن يسكنها في دار ذات بيوت مع ضرتها ، أو أحــد من أهله ما دام قد خصص لها بيتاً ، وجعل له مرافق وباباً على حدة . والزوج أن يمنع والد الزوجة وولدها من دخو لهم على زوجته في منزله ، لأنه ملكه ، فله حقّ منع من شاء من دخول ما يملك ، والحكن لا حق له في منعهم من النظر إليها ، أو التكلم معها لما في ذلك من قطيعة الرحم ، وقيل لا يمنعهم من الدخول والحكام اكن يمنعهم من الدوام والقرار، وكذا لا يمنع زوجته من الخروج لزيارة أبويها ، ولا يمنعهما من الدخول في كل أسبوع مرة .

قال السكال: ولوكان أبوها رَمِناً وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج عنتها من تعاهده، فعليها أن تعصى زوجها مسلماً كان أوكافراً (١).

نفقة ندوجة الغائب :

٠٠٠ ــ إذا غاب الزوج بأن كـان مسافراً سفراً طويلا ، أوكـان

<sup>(</sup>١) فتح القديد ٢٠٠٠ ٥٠١٠ .

ختفياً بحيث تعذر إحضاره لمجاس القضاء المخاصمة ، وطلبت زوجته النفقة ، فإذا كان له مال من جنس النفقة كالنقود والمطعومات ، وكان ظاهراً في يد الزوجة ، أمرها القاضي أن تأخذ من ذلك المال مقدار نفقة يفرضها لها القاضي ، مع الاحتياط لمصلحة الفائب فيحلفها اليمين أنها لا تزال زوجة الغائب ، وأنها ليست ناشزة ولا مطلقة . أو أنها في العدة إن كانت مطلقة منه . وأن زوجها لم يترك لها تلك النفقة التي تطالب بها . ثم يأخذ منها كفيلا بالنفقة . ليتمكن الغائب بعد عودته من مطالبة ذلك الكفيل إذا تبين أنه لا حق للزوجة فيما أخذت . ودليله ما جاء في قصة هند زوجة أبي سفيان . فقد أباح لها الرسول أن تأخذ من ماله ولو بغير علم منه ما يكفيها وولدها بالمعروف .

وكذلك الحدكم إذا لم يكن للغائب مال حاضر من جنس النفقة . ولكن كان له ذلك المال وديعة عند شخص . أو ديناً عليه . وكان كل من المودع والمدين معترفا بما عنده من مال الغائب وبزوجية المرأة له . أو كان القاضي يعلم ذلك . فني هذه الحالة يجوز أن يفرض القاضي النفقة في المال . وإن أنكر المودع والمدين المال والزوجية . يفرضها بعد أن يستوثق . ويحلف الزوجة كا سبق في الحالة الأولى .

فإن كان من عنده المال منكراً للزوجية ، أو للمال ، أو لها ، والقاضى لا يعلم . قال أبو حنيفة وصاحباه لا يفرض لها نفقة ، ولا يسمع لها بينة ، لانها ليست خصما عن الزوج ، وقال زفر يسمع القاضى منها البينة على ما أنكر المنكر . ولكنه لا يحكم بالزوجية على الغائب بل يكتني بفرض النفقة بعد أن يستو ثق للغائب باليمين والكيفيل . لأن في ذلك محافظة على حق الزوجة . واحتياط للزوج بنني الضرر عنه

وإن كان المال الحاضر من غير جنس النفقة كالعقارات أو الأراضي الزراعية حكم القاضي بالنفقة على أن تأخذها من إيجار هذه الآعيان فإن لم تكن مؤجرة لم يكن للقاضي أن يحكم ببيع شيء منها ، فإن لم يكن للغائب

مال أصلا لا من جنس النفقة ولا من غيرة ، فإن كان القاضى يعلم بالزواج فرض النفقه ، وأذن لها فى الاستدانة ، وإن لم يعلم فنى سماع بينتها وفرض النفقة خلاف ، قال أبو حنيفة وصاحباه لا يفرض لها نفقة ، ولا يسمع منها بينة لانها ليست خصا عن الزوج ، وقال زفر يسمع منها البينة ، ويفرض النفقة بعد الاستيثاق للغائب . وتؤمر بالاستدانة . (١)

١٠٢ – كل مانقدم هو مذهب الحنفية . وقد كان العمل بالمحاكم قبل سنة ١٩٢٠ بمذهب زفر لانه المفتى به فى المذهب ، فلما صدر قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ نصت المادة الحامسة على أنه ، إذا كان الزوج الغائب غيبة قريبة ، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحركم عليه بالنفقة فى ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة ، وضرب له أجلا ، فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته على نفسها طلق عليه القاضى بعد مضى الاجل ، فإن كان بعيد الفيبة لا يسهل الوصول إليه ، أو كمان بجهول المحل. أو كان مفقودا ، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضى »

#### المقاصة بربى النفقة

٣٠٧ إذا كمان للزوج على زوجته دين صحيح، وكمان للزوجة على زوجها دين نفقة متجعدة فأرادكل منهما اطراح أحد الدينين أو جزء منه في مقابلة مقداره من الدين الآخر قال الحنفية: إن كان دين النفقة صحيحا أيضا بأن كمانت مقررة من القاضي أو الزوج مع الإذن بالاستدانة صح لأى واحد من الزوجين أن يطلب المقاصة ، ولا يسع الآخر الامتناع من ذلك لتساوى الدينين في القوة ، فإن كمان دين الزوج أقوى بأن لم تكن النفقة مقررة بالقضاء أو التراضى و بغير إذن بالاستدانة ، فإن طلب الزوج المقاصة أجيب إليها وإن لم ترض الزوجة ، وأما إذا طلبتها الزوجة فعلا تحكون إلا برضى الزوج .

١ - ابن عابدين - ٢ ص ١٨٤

#### تالث مغوق الزوم:

#### العدل بين الزوجات

مور و المقصود به التسوية بين الزرجات ، وعدم التمييز بينهن فى البيتو تة والنفقة إذا كان الشخص متروجا بأكثر من واحدة ، لا فرق بين مسلمة والنفقة إذا كان الشخص متروجا بأكثر من واحدة مثل ما يبيت عند ضرتها . وكتابيه ، فاذا كن حرائر يبيت عند كل واحدة مثل ما يبيت عند ضرتها . أما النفقة فالحنفية لهم رأيان . فبعضهم يرى أن المعتبر في النفقة حال الزوج بصرف النظر عن الزوجات وحالتهن . وعلى هذا يسوى بينهن في المأكول والملبوس والسكني ، والآخرون يرون أن المعتبر حال الزوجين معا . فتقدر النفقة بحسب مقدرة الزوج ، ثم توزع عليهن محسن حالهن . فتعطى الفقيرة أقل من الغنية فالنسوية غير مطلوبة حتما . فإذا سوى بينهن برضائهن فله ذلك . وإلا قدرت المرأة الغنية أكثر من نفقة الفقيرة ، وهذا الرأى الثاني هو القول المعتمد وعليه الفتوى . وإذا أدى الزوج لسكل منهن حقها ، يكون لازوج أن يزيد من يشاء منهن بعد ذلك لانه يعد متبرعا . على أنه إذا كان فلك يقضى إلى شقاق بين الاسرة ، وإيجاد الاحقاد والاضغان بين الاولاد فلا يجوز له أن يفعله .

والقسم واجب بقوله تعالى ، فإن خفتم ألا تعدلو افواحدة أو ماملكت أيمانكم ، فإن فيه الأمر بالاقتصار على الزوجة الواحدة عند الخوف من عدم العدل ، فكان دليلا على أن إقامة العدل واجبة . وللعدل بين الزوجات شروط منها أن يكون الزوج عاقلا بميزاً ولو مراهقاً والزوجة غير ناشزة . فلو كان الزوج مجنو نا فلا يجب عليه القسم . وكهذا إذا كان طفلا أو الزوجة

صغيرة لا تطيق المباشرة ، أو كانت خارجة عن طاعة زوجها سقط العدل في حقها . أما الزوجة المجنونة إذا كانت هادئة يمكن الاستمتاع بها وجب لها القسم ، وكذا الزوج إذا كان مراهقاً يمكنه المباشرة . ولا يسقط القسم وجود مانع الحيض أو النفاس أو المرض اللاحق بالرجل أو المرأة . فإن كان الزوج مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الانتقال أقام عند من يستريح لتمريضها و خدمتها من زوجاته

\$ • ٧ - ولا تجب التسوية في الوطء والميل القلبي ، لأنه حالة طبيعية تنبعث بلا إرادة منه و ينطق بذلك قوله تعالى ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ، (١) فإن المراد نفي الاستطاعة التي ليست في اختيار الإنسان من الحية القلبية، أما ما سواها من إقامة العدل في المبيت ونحوه فإنه مستطاع من كل أحد ، وقد كان عليه السلام يتحرى الدقة في العدل بين نسائه في هذا ويقول ، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يريد ميل القلب

والقسم فى البيتو تة لم يستثن الحنفية فيه بعض الزوجات فالجديدة والقديمة والبكر والثيب والمسلمه والكنابية سواء لقوله تعالى « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوماملكت أيما نسكم ذلك أدنى ألا تعولوا، (٢)أى أقرب ألا تجوروا قالوا والنصوص عامة فى النساء فيسوى بين الحائض والنفساء، والحامل والحائل (٣) ـ وقال الشافعي تختص البكر الجديدة عند الزفاف بسبع ليال بلا قضاء. وتختص الثيب الجديدة بثلاث ذلك لآن البكر حياؤها أكثر، ويستدل لذلك بما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبسكر

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ١٢٩ (٢) النساء : ٣

<sup>(</sup>٣) \_ تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٧٩ و بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣٣٣

سبع وللثيب ثلاث ثم يعود إلى أهله ، ولانه عليه السلام أقام عند أم سلمة حين تزوجها ثلاثا وقال : « ليس لك على أهلك هو ان » ، إن شتت سبعت لك وسبعت لنسائى ، (١)

وإن شاء يومين أو ثلاثا لكن الأفضل ألا تزيد عن سبعة ، لأن الزيادة وإن شاء يومين أو ثلاثا لكن الأفضل ألا تزيد عن سبعة ، لأن الزيادة عليها مضرة إلا إذا تراضيا عليه ولا يقيم عنده واحدة أكثر من الآخرى إلا بإذن الآخرى ، فإن تنازلت إحداهن لواحدة معينة ، فالأصبح أنه لا يصبح أن يصرف نوبتها لغير من تنازلت لها ، ويجوز أن تتنازل الزوجة عن القسم فى نظير مال تأخذه من ضرتها ، أو من الزوج ، وقيل لا يجوز

#### السفر بالزومات :

۲۰۲ – يذهب الحنفية إلى أن للزوج الذي يريد السفر إلى جهة ما، أن يختار من بين زوجانه من تسافر معه . لآنه هو الذي يقدر مشقة السفر، ويعرف الصالحة له منهن فهو صاحب الشأن ، وربما كان ترك بعضهن لازما لتدبير المنزل فيضر أخذها والأفضل أن يجرى القرعة بينهن ، فيسافر بمن تخرج لها القرعة وقال الشافعي : من سافر سفراً طويلا أو قصيراً يستصحب بعض زوجانه بالقرعة وإن كانت غير صاحبة النوبة . فإن يستصحب بعض زوجانه بالقرعة أثم . واستدل لذلك بما روت عائشة : وكان استصحب واجدة من غير قرعة أثم . واستدل لذلك بما روت عائشة : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها ، وحمل الحنفية هذا الحديث على الندب تطيباً لقلوبهن . ولان مطلق الفعل لا يقتضى الوجوب ، والذي يترجح هو ما ذهب إليه ولان مطلق الفعل لا يقتضى الوجوب ، والذي يترجح هو ما ذهب إليه الحنفية لان الزوج قد يثق في إحدى زوجاته حال السفر ، مع اطمئنانه إلى

<sup>(</sup>١) تعقة الحتاج ٢ ص ١٤٥

غيرها حال الحضر لما عليه الأولى من حرص على حفظ الامتعة ، أو خوف الفتنة على من يتركها ، أو لسكون إحداهن سمينة عسرة الحركة والتنقل ، والأخرى خفيفة تساعده على مهام سفره .

# حقوق الزوج على الزوجة ١ ـــ الطـــاعة

٧٠٧ - يجب على الزوجة أن تطبيع زوجها . وتحفظه فى نفسها و ماله حال حضرته وغيبته ، لأن ذلك مما يقوى الرابطة الزوجية ، ويطيب الحياة بينهما . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى ، ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللر جال عليهن درجة ، (١) كما أثبت سبحانه القوامة للر جال فقال سبحانه الرجال قوامون على النساء ، (٢) فالدرجة المذكورة ليست درجة القهر ودرجة السلطان ، إنما هى درجة الرياسة المنزلية ، المؤسسة على عهدااز وجية وميثاقها فهى درجة القوامة الني ألقيت على عاقه ، وتكفل بها . والتي تزيد في مسئوليته عن مسئوليتها . فهى درجة اقتضتها طبيعة البشرية ، والتي تزيد في منها لسكل مجتمع ، صغر ذلك المجتمع أو كبر . فليس من الحكمة في نظر شرع أو وضع أن ينزك مجتمع دون أن يعرف له رئيس ، يرجع إليه عند شرع أو وضع أن ينزك مجتمع دون أن يعرف له رئيس ، يرجع إليه عند الاختلاف في الرأى ، والفصل في مهام الأمور ، ومشكلات الحوادث والشدون .

على أن تلك الطاعة التي تطلب من الزوجة ليست طاعة عمياء. مضيعة

<sup>(</sup>١) سورة البقره ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٢٤

لشخصيتها أو مهدرة لمكرامتها . يل إن الله سبحانه طلب من الزوج أن يستشير زوجته في شئون مجتمعها الصغير . ويتراضيان في أمره فني مثل فطام الطفل ورضاعه ، لم يجعل الإسلام للرجل وحده حق الاستئثار بذلك دون الرجوع لزوجته ، فقال تعالى ، فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، (۱) وإذا كان للزوجة حق إبداء الرأى في نظام تربية الولد وإرضاعه ، واشترط القرآن إرادتها مع إرادة الرجل ، ورضاها مع رضاه ، فإن ذلك يشعر المرأة بأنها تعيش في حياة حرة كريمة . يهمها صلاحها ويوغر صدرها فسادها . كل هذا يحدو بها إلى الحفظ والصيانة . وكال الإشراف والرعاية .

كما أنه ليس على الزوجة أن تطبيع زوجها فيما لا يرضى الله ورسوله . ولا في معصية من المعاصى التى تغضب الخالق جل وعلا « إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، بل طلب منها الامتناع إن هى دعيت لفعل المحرمات ، فإن آذاها على ذلك أثم واستحق العقاب . ويجب على الزوجة ألا تدخل أحدا بيت الزوجية إلا بإذن زوجها . ولا تنفق نفقة من ماله إلا بأمره . كما يشهد لذلك قوله عليه السلام « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . ولا تأذن بدخول أحد فى بيته إلا بإذنه . وما أنفقت نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ، معناه أنه إذا أنفقت المرأة من كسبزوجها من غير أمره فإن له نصف أجره »

### ٧ ـ القرار في البيت

۲۰۸ نــ للزوج على زوجته حق منعها من الحروج من بيته إلا بإذنه

١ \_ سورة النساء الآية : ٣٣٧

لفرورة . ومنعها ألا تزور أحدا إلا بإذنه . ولا تدخل بيتاً آخر إلا برضاه دل على ذلك قوله تعالى ، وقرن فى بيرتسكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، (١) فإن فيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الحروج . فإذا حرجن فعليهن ستر عوراتهن . والتزام العفة حتى لا يطمع فين ذئاب البشرية : أهل الفسق والفجور . وهذا الحق ثابت الرجل . فإن شاء تمسك به . ومنعها من الحروج إلا معه محتشمة غير متبرجة . غير متزينة ولا متعطرة ولا مرتدية الملابس المظهرة لمحاسنها . المحددة لمفاتنها . فإن خالف ذلك . و خرجت بما لا يتفق مع الآداب والفضائل . ووافق على خالف ذلك . و خرجت بما لا يتفق مع الآداب والفضائل . ووافق على عن محد بن سيرين قال : قيل لسودة بنتزمعة ألا تخرجين كما تخرج أخواتك عن محد بن سيرين قال : قيل لسودة بنتزمعة ألا تخرجين كما تخرج أخواتك قالت : والته لقد حججت واعتمرت . ثم أمرنى الله أن أقر فى بيتى فوالله قالت : والته لقد حججت واعتمرت . ثم أمرنى الله أن أقر فى بيتى فوالله كاخرج » . فا خرجت حتى أخرجوا جنازتها .

ولعل الحكمة فى قرار الزوجات فى البيوت. أن بالخروج ننفتح باب الفتنه. وتنصرف المرأة عن مصالح زوجها وأولادها. بما يكرن سبباً فى اختلال نظام الآسرة. وسريان روح الشك فى سلوكها. فتضيع كرامتها. ولا تبتى لها معزتها وحرمتها،

# ٣ \_ ولاية التأديب

7.9 – وقف الإسلام موقفاً كريماً فى سبيل المحافظة على الحياة الزوجية . وإسعاد الزوجين . فقدر أن النفوس البشرية قد تصاب بالتقلب وأن لمظاهر الحياة ، وانحراف القلوب نرعات تحاول أن تغير الروابط .

١ \_ سورة الآحزاب الآية: ٣٣

وتودى بالمراطف ، وتقطع الصلات ، وتزرع فى النفوس النفرة بدل الآلفة ، والشقاق بدل الوفاق ، والفراق بعد التلاق .

ولم يقف القرآن الكريم في علاج نزعات الكراهية بين الزوجين عند توجيه نظر الأزواج إلى تشكيكهم في الأمر المسبب للكراهة ، ويطلب منهم مكافحة هذه النزعات الخاطرة ، وقد قدر سبحانه أن تمتد هذه النزعات إلى قلب المرأة فتحملها على النشوز .

وهنا أرشد إلى أن النساء ـ أمام قوامة الرجال عليهن ـ منهن صالحات شأنهن السكون والقنوت والطاعة لله فيها أمر به ، من القيام بحقوق الزوجية ، والخضوع لإرشاد الرجل ورياسته البيتية فيها جعلت له فيه الرياسة ، والاحتفاظ بأسرار الحياة الزوجية والمنزليه ، التي لا تطيب الحياة إلا بهقائها مصونة .

وهذا النوع من الزوجات ليس للأزواج عليهن شيء من سلطان الناديب قال تعالى: و فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (١) \_ كما صور الرسول عليه السلام هذا الصنف فقال: وخير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك و نفسها » وقرأ قوله تعالى « فالصالحات . . الآية » .

• ٢١ - أما النوع الثانى فهن غير الصالحات ، اللاتى يحاو ان الخروج على حقوق الزوجية ، والترفع والنشوز عن مركز الرياسة المنزلية ، فلا يخضعن لأمر زوج ، ويعرضن الحياة معه للتدهور والانحلال ، وقد رسم القرآن الكريم طريقين ظاهرين مألوفين في حياة الإصلاح ، لإرجاعهن إلى المقرض السليم أجدهما علاج داخلي يوصل إلى المقصود دون أن تظهر

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٢٤

المساوى، ، أو يعرف الناسشيئا ، جعل أمره للرجل بحكم رياسته وقو آمته ، ومنحه الله تعالى فى قوله ، واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع ، واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيراً ، (١) . وجاء هذا العلاج على ثلاث مر احل هى :

١ – الوعظ: والمراد تذكيرهن بما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة، وجميل العشرة للزوج، ولا شك أن العظة تفتح باب التفاه، وتحل كشيراً من العقد النفسية التي قد تكون المرأة واقعة تحت نيرها، على أن الوعظ قد يختلف باختلاف حال الزوجات فمنهن ما يجدى معها التخويف والتحذير من سوء العاقبة في الدنيا، وشماتة الاعداء، ومنهن ما يجدى معها المنع من بعض الرغبات كالثياب الحسنة والحلى. ومتى كان الرجل حصيفاً أمكينه أن يصيب الهدف التي يؤثر في قلب زوجته.

٧ -- الراجر وهو لون من ألوان التأديب ، ويحكون هذا العلاج ناجعاً مع الزوجة التى تهوى زوجها ، ويشق عليها هجره إياها ، ومن المألوف أن من النساء اللاتى يعشقن أزواجهن يزين لهن طيش الرعونة الحروب عليه ، والانحراف عن الطريق المستقيم ، يفعلن ذلك اختباراً للأزواج . لتقف الزوجة على مقدار حرص زوجها عليها ، أو شغفه بها ، ومنهن يغريها المقف الزوجة على مقدار حراس نوجها عليها ، أو شغفه بها ، ومنهن يغريها أهلها بالنشوز جريا وراء مأرب شخصى . فعلاجا لذلك شرع الله هذا التأديب القائم على هجر الزوج فراش الزوجية مدة حسب ما يستطيع ، كعقوبة يرجو من ورائها أن ينصلح أمر الزوجة ، وتعرد إلى رشدها . وتبيط من علياء سمائها إلى أرض الموافقة .

٣ - الضرب: تلك هو العلاج الآخير فيما يملكه الرجل. ويشترط

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٢٤ .

الا يسكون مبرحا ، مؤذيا ، هو نوع من الناديب المادى جعله القرآن آخر الوسائل الإصلاحية . ودواء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة . وذلك لأن من النساء صنف لا تنفع فيه موعظة ، ولا يسكرت بهجر ، فلا وسيلة العلاجه إلا الضرب ، وهو ليس بمستكره عقلا ، ولا فطرة بل وسيلة معروفة إلى الإصلاح ، ومع ذلك كره الرسول الضرب ، ولم يفعله قط لسكن أبيح حين يرى أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه . فهو لا يسكون إلا لداع قوى ، وقد أخرج ابن سعد والبيهق عن أم كلثوم بنت الصديق قالت : كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ، ثم شكوهن إلى الرسول صلى قالت : كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ، ثم شكوهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحلى بينهن وبين ضربهن ثم قال : وان يضرب خياركم ، (١) .

الإسلام من حيث المعاملة الزوجية ، فيوجهون نقدهم إلى الأمر بالضرب ، الإسلام من حيث المعاملة الزوجية ، فيوجهون نقدهم إلى الأمر بالضرب ، واصفين ذلك بأنه علاج صحر اوى جاف لا يتفق وطبيعة التحضر الذى يقضى بتكريم الزوجة وإعزازها ، وقد لف لفهم بعض المتحضرين من أبناء الإسلام الذين أغرموا بآراء الغرب . وما علموا أن الإسلام لم يأت لجيل واحد ، ولا لجاعة خاصة ، ولا لإقليم معين ، ولا لبيئة محددة وإنما هو إرشاد وتشريع لسكل جيل وإقليم وبيئة . لقد جهلوا أن الإسلام لم يجعل الفرب هو العلاج الوحيد ، ولا العلاج الأول ، إنما هو واحد من أمور ثلاثة جعل آخرها في الذكر كما هو آخرها في العمل . لقد فاتهم أن التأديب المادى لأرباب الانحراف والشذوذ أمر يدعو إليه النظام الاجتماعي ، وكلته الطبيعة في الأبناء إلى الآباء . كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما الطبيعة في الأبناء إلى الآباء . كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما الطبيعة في الأبناء إلى الآباء . كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما الطبيعة في الأبناء الى الآباء . كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما الطبيعة في الأبناء الى الآباء . كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما الطبيعة في الأبناء الى الآباء . كما وكلته في الأمم إلى الحكام ، ولولاه لما الطبيعة في الأبناء الى الآباء . كما وكلته في الأمم الى الحكام ، ولولاه لما وطبعة ، ولا بقيت أسرة ، وهل من كمرامة الرجل كلما المحرفت زوجته ،

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي ج ٥ ص ٣٩ .

أو خرجت عن الطريق السوى أن يهرع إلى أيها ، أو إلى الحاكم وينشر ثوبها أمامهم؟ وقد يسكون هذا سبباً فى أن تسترسل فى نشوزها فنهدم بيتها ، وتشرد أطفالها !! ليس من الحسكة والحير لها أن تثوب إلى رشدها بشىء من التأديب المادى الذى لا يتجاوز المألوف فى تربية أبنائها ؟ لا شك أن الأمر الثانى أهدى السبيل وأقومها وغير خاف أن هؤلاء المتأففين من تشريع القرآن ليسوا إلا واقعين تحت تأثير عاطفة نسائية ، تجعلهم دائماً متظاهرين بالحرص على كرامة المرأة ، والدفاع عنها ، لا بناء على اقتناع منهم بل لحاجة بالحرص على كرامة المرأة ، والدفاع عنها ، لا بناء على اقتناع منهم بل لحاجة فى أنفسهم ، وهدف ينشدون من تحقيقه والوصول إليه مأر باً رخيصاً .

الفقهاء بالتحكيم، ويكرن عندما يشتد الخلاف، ويعظم الأمر فلا يجد الفقهاء بالتحكيم، ويكرن عندما يشتد الخلاف، ويعظم الأمر فلا يجد أحد الزوجين سبيلاللإصلاح، ومقتضاه أنه طلب منهما أن يقف كلواحد موقفاً حيادياً. فلا تتغالى في الإهانة. ولا يتبادى في العناد والإيذاء. وأن يذكر ما كان بينه وبين الآخر من وصال، وما نسجا بأيديهما من خيوط الاسرة، هذا واجبهما. أما واجب جماعة المسلمين فهوأن تصل ماهو بسييل إلى الا بقطاع. وتعمل على عفظ مثل هذه الأسرة من الانهيار، وقد رسم الله بينهما، وبعملوا على حفظ مثل هذه الأسرة من الانهيار، وقد رسم الله الفلاج في قوله: دوان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله، وحكم من أهله، وحكم من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بينهما، فنطقت الآية بأن التحكيم من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بين الزوجين، ولم تجد الوسائل السابقة، ما يدم الأمر إلى القاضي يبعث لإصلاح ذات بينهما رجلين من جانبي الزوجين يخلصان في مهمتهما بصدق الإرادة وتحرى العدل والعمل على الزوجين يخلصان في مهمتهما بصدق الإرادة وتحرى العدل والعمل على الذي وجره الخلاف، وطلب منهما ألا يتسرعان، ولا يسأمان، ولا يضيق سدرها بما يسمعان، بل يحتملان كل ما يعترضهما في سديل إرادة الإصلاح، تلافي صدرها بما يسمعان، بل يحتملان كل ما يعترضهما في سديل إرادة الإصلاح، تلافي صدرها بما يسمعان، بل يحتملان كل ما يعترضهما في سديل إرادة الإصلاح،

فإن توفيق الله رائدهما ، وإنما يختار امن أهل الزوجين ليكونا أدعى إلى تمثيل وجهق النظر ، وعدم التحفط من الإفضا. ببواطن الأمور . فإن كانا من الأجانب عن الزوجين جاز ذلك .

### الحقوق المشتركة بين الزوجين

الاستمتاع بالآخر ، وعدم الاستمتاع : فلكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر ، وعدم الامتناع من ذلك إلا إذا كان هناك عذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض حتى قال الحنفية : إن الرجل إذا كان متزوجاً بامر أة واحدة ، ولم يبت عندها لاشتغاله بالمبادة أو بجواريه كان لها حق طلبها المبيت عندها ـ ولا يقدر ذلك بمدة معينة في الأسبوع ، بل القاضي يأمر أن يبيت عندها . ويصحبها من وقت لآخر بحيث لا تشعر بغيبة طويلة عنها . أما الجماع فليس لها حق المطالبة به إلا مرة واحدة . لكنه يجب عليه ديانة لأجل أن يعفها ، ويمنعها من التطلع لغيره ، وإلا أثم . ويرى بعضهم ديانة لأجل أن يعفها ، ويمنعها من التطلع لغيره ، وإلا أثم . ويرى بعضهم أنه يلزمه قضاء أيضاً كالبيتوتة . وهو رأى حسن .

أنيا: مس العشرة: فيجب على كل من الزوجين أن يحسن العشرة بينه وبين زوجه وذلك بالمعروف الذى لا ينكره شرع ولا عرف ويحسنها قولا وعملا بأن يأخذ الرجل نفسه بالتعاون مع زوجته فى جلب الخير ودفع الشر، والبعد عما ينفر والتسامح والإخلاص فى أداء الواجب، وليس حسن العشرة خاصا بكم فاية الزوجة من طعام وشراب وصنوف الزينة. كما أنه ليس خاصاً بإجابة الزوجة زوجها إذا دعاها لفراشه. أو قيامها بتهيئة غذائه وعشائه إنما هو معنى ينبعث من قلب أحدهما إلى قلب صاحبه، مدفوعا بروح المحبة والمودة، مشمولا بروح الإيمان بالمهمة الملقاة على عاتقهما فى بروح المحبة والمودة، مشمولا بروح الإيمان بالمهمة الملقاة على عاتقهما فى تذليل سبل الحياة وتربية الأبناء، وتدبير شتون المنزل، بما يضنى على الجيع متعة المادة والروح.

# حقوق الله تعالى فى الزواج

عبر أن يختص بها فرد دون آخر ، أو أفراداً من الناس دون آخرين ، غير أن يختص بها فرد دون آخر ، أو أفراداً من الناس دون آخرين ، وقد اشتمل عقد الزواج على حقوق يرجع أمرها إلى الصالح العام الذي يعود على المجتمع بالخير . وتحافط على كيانه سليها قوياً فمنها العدة التي تجب على المرأة عند إنهاء الزواج ، وثبوت نسب الأولاد لآبائهم . والميراث .

# الزواج عند اختلاف الدين

وانه كرج عليه في ذلك. إذ قد يكون هذا الزواج دعوة من طريق غير مباشر لاحرج عليه في ذلك. إذ قد يكون هذا الزواج دعوة من طريق غير مباشر للإسلام ونشر تعاليمه بين غير المسلمين، وقد يكون أيضاً سبباً في تأليف القلوب بين مختلني الدين. ويذهب الفقهاء إلى أن زواج المسلم بكتابية مكروة كراهة تنزيه. ونكتني بما قال الكال بن الحمام ، ويجوز تزويج الكتابيات والأولى ألا يفعل، ولا تأكل ذبيحتهم إلا للضرورة ، (١) وقد عللوا ذلك بأنه قد يترتب عليه ضرر الولد حين يقلد أمه دون أبيه ولما تضمن من مفاسد اجتماعية ترجع إلى إيشار غير المسلمات بالتروج على المسلمات .

ولا يختلف العقد على الكتابية عن العقد على المسلمة فى شروطه وأركانه وآثاره وواجباته وحقوقه .فلها المهر والنفقة والعشرة بالمعروف وله الطلاق. والتزوج عليها إلى أربع . ونفترق فى الأمور الآتية : ١ ــأن ولدها مسلم

١ - فتم القدير ج ٢ ص ٣٧١

إسلام أبيه ٢ ـ لا إرث بين الزوجين ٣ ـ أنه لا يباشر هذا العقد المأذون الشرعى بل ذلك جعل من اختصاص مـكانب التوثيق التابعة لوزارة العدل كا نصت على ذلك المادة ١٩ من لائحة المأذونين الصادرة سنة ١٩٥٥ على أنه « لا يحوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنى الجنسية (١) .

# زواج غير المسلمين :

المسلمون، فاسدة كانت أو باطلة، لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون به المسلمون، فاسدة كانت أو باطلة، لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون به فلا يتدخل المسلمون فيها ما داموا باقين على ديانتهم . ولم يترافعوا إلى جهة قضاء الإسلام فى خصومات الزواج ، ولا ترفع عليهم دعاوى الحسبة للتفريق بين الزوجين فى العقود الفاسدة والباطلة، إلا أن تسكون متضمنة إبطال حق مسلم، أو تسكون مخالفة إبطال حق مسلم، أو تسكون مخالفة للنظام العام الذى كانت عليه الشرائع السماوية السابقة . كا إذا تزوج كتابى بكمة ابية معتدة من فراق مسلم لها . فإنه لا يمكن السكمة بي من هذه الزوجية مراعاة لحق المسلم فى وجوب العدة ، ولئلا يختلط النسب ، كما لا يمكن السكمة بي من التزوج بمسلمة .

وبناء على الرأى الحق الذى قدمنا من عدم التعرض لهم ، ووجوب الحدكم إذا ترافعوا إلينا ، فإذا ترافع غير المسلمين إلى قصائنا للفصل في عقود زواجهم على وفق الإسلام . فكل زواج صحيح بين المسلمين . فهو صحيح عندهم هذا عند الحنفية . واستشهر في المذهب المالكي أن عقود زواج غير المسلمين لا تكون صحيحة حتى ولو استوفت شروط الصحة

<sup>(</sup>١) الوقائح المصرية المددج ملحق في ١٠ يناير سنة ٥٥٥

لعدم إسلام الزوج . ويرى بعض المالسكية أن عقود زواجهم تسكون صحيحة إن استوفت شروط الصحة ، وتسكون فاسدة إن لم تستوف هذه الشروط . وفي حالة الجهل بأمرها نحسكم بفسادها لأنه الغالب عندهم (١) .

أما إذا كانت عقودهم غير مستوفية لشروط الرواج في الإسلام كما إذا عقدا بلا شهود، أو في عدة آخر غير مسلم، وكان ذلك جائزاً في دينهم، ولو أسلما أقرر ناهم عليه. فقال زفر: يمكون العقد فاسداً في الحالتين. إلا أننا لا نتعرض لهم فيه، إلا إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا وهم غير مسلمين. فينتذ نحمكم بفساده، ونفرق بين الزوجين.

وقال أبو حنيفة يمكون الزواج صحيحاً، وذلك لأن الشهادة ليست من الشروط المتفق عليها. ولأن تخلف شرط انقضاء العدة لا يترتب عليه إبطال حق الغير ما دام الزواج الأول لا يدين هو وأهل ملته بهذا الشرط. أما غير ذلك مما في إبطال حق مسلم، أو مخالفة لنظام الإسلام فيقول فيه بعدم الصحة ووجوب التفريق، وقال الصاحبان: إذا كان العقد باطلاعند المسلمين فهو باطل بالنظر إليهم. وإذا كان فاسداً فساداً متفقا عليه بين الفقهاء فهو فاسد بالنظر إليهم وكالتزوج بامراة في أثناء عدتها من فراق زوج مسلم، وإذا كان فساده غير متفق علية فلا يعتبر فاسداً بالنظر إليهم كالزواج بغير شهود (٢).

٢١٧ – أما إذا كان العقد باطلا لعدم المحلية . كما إذا كانت الزوجة عرما أو مطلقة ثلاثا ، أو مجتمعة مع أختها فقال أبو حنيفة يحمكم على هذه الزيجات بالصحة ولا يتعرض لهم ، وإذا طلبت الزوجة نفقة حكم لها بها .

١ - راجع حاشية الدسوق على الشرح الـكبير ح ٢ ص ٢٧٧
 ٢ - المبسوط ح ٥ ص ٣٩ حاشية ابن عابدبن ح ٢ ص ٣٩٧

وقال الصاحبان والأئمة إن هذا العقد يمكون فاسداً أو باطلا بالإجماع في حمكم الإسلام. وأهل الذمة مخاطهون بها. ويعرفونها ويعرفون حرمتها. ولهذا لا يتواوثون فيها بينهم بهذه الزوجات. ولوكانت صحيحة في حقهم لتوارثوا بها . ويرى بعض العلماء الاحناف أنه ليس لنا أن نتعرض لهم بالتفريق بين الزوجين قبل أن يترافعوا إلينا أو قبل الإسلام بسبب عقد الدمة ، كما لا نتمر ض لهم في عباداتهم . فإن ترافعا إليناكان على القاضي أن يفرق بينهما كما يفرق بينهما إذا أسلما . لأنهما في هاتين الحالتين قد رضيا بحكم الإسلام. ولو رفع أحدهما الأمر إلى القضاء دون الآخر ، لا يفرق القاضي بينهما عند أبي حنيفة . وقال الصاحبان يفرق بينهما لالتزامه حكم الإسلام بالترافع . فصاركين أسلم دون صاحبه ـ أما إذا لم يسلم الزوجان ، ولم يرفعا الأمر إلى القاضي فيرى الطرفان أنهما يقرآن على زو اجهما ولايفرق بينهما ، ويرى أبو يوسف أن على الحاكم أن يفرق بينهما إذا علم أمرهما وإن لم يرفعا الأمر للقضاء لأنه لا يجوز إقرارهما على زواج فاسد بالإجماع (١) . ٣١٨ ــ أما إذا أسلم أحدهما . فإن كانت الزوجة هي التي أسلمت دون الزوج عرض القاضي عليه الإسلام . فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما متى كان فى الإمكان استثناف الزواج بحـكم العقد السابق لعدم وجود ما يبطله . وإن لم يسلم فرق بينهما لأن المسلمة لا تحل لغير المسلم، وقال الشافعي : إن كان إسلامها قبل الدخول فرق بينهما بمجرد إسلامها ، وإن كان بعد الدخول لا يفرق بينهما إلا بعد انتهاء عدتها . فإن أسلم في أثناء العدة بقيت الزوجية . كما إذا أسلما معا ـ ثم إن عرض الإسلام على الزُّوج إنما يصح إذا كان بالغا أو صفيراً مميزاً ، أما إذا كان غير ممزفإنه ينتظر تمينه . وإن كان مجنو نا عرض الإسلام على أبويه · فإن أسلما معا أو أسلم أحدُّهما بقيت الزوجية ، وإن

١- فتح القدير ح٢ ص ١٠٥ ، بدائع الصنائع ح٢ ص ٢١١

امتنما فرق بينهما أما إذا أسلم الزوج دون الزوجة فإن كانت الزوجة كتابية بق الزواج على حاله دون أن يعرض الإسلام عليها لأنها تحل للمسلم وهي على دينها ، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أبت فرق بينهما وإذا انتقالت الكتابية من دينها إلى دين كتابي آخر بق الزواج.

۲۱۹ – فإن كان الزواج بحيث لا يمكن إنشاؤه في الإسلام ، كما إذا كانت الزوجة محرمة على التأبيد فإنه يفسخ في الحال عند إسلامها لآنه وقع باطلا واستمر سبب البطلان ، وإذا جمع بين أكثر من أربع ، أو تزوج أختين في عقد واحد يفسخ زواجهما جميعاً إذا أسلم الزوج أما إذا كان قد تزوجهن بعقود متفرقة حكم بفساد العقد المتأخر . هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد لا تفسخ عقودهن إن جمهن في عقد . . ولا يصبح العقد السابق بل يختار من يريد بقاؤه لما روى أن غيلان أسلم وتحته عشر من النساء ، فأمر الذي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً . وروى أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فيره اانبي عليه السلام أيضاً (١) .

و ۲۲۰ نواج المرتر (۱):إذا ارتد الزوج عن دينه بانت منه زوجته في الحال ، لأنه لا يحل للكافر أن يكون زوجاً لمسلمة ، وفرق بينهماعاجلا بدون قضاء ، أما إذا ارتدت الزوجة وحدها فإن ردتها تكون فسخاً للزواج و تعزر بالضرب كل ثلاثة أيام ، بحسب حالها وما يراه الإمام زاجراً لها ، وتجبر على الإسلام بالحبس إلى أن تسلم أو تموت وهى فى حبسها ، فإن أسلمت تمنع من التزوج بغير زوجها ، وتجبر على تجديد الزواج عمر يسير رضيت بذلك أو لم ترض . وقيل إن ردة المرأة لا تو جب فسخ الزواج فلا يجدد إن عادت فأسلمت ، خاصة إذا تعمدت الردة لتتخلص من زوجها .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٧٣ ، ١٧٤ .

# إثبات الزواج

۲۲۱ – إذا تداعى رجل وامرأة بشآن وجود الزواج ، فإن ادعى الرجل وجوده وأفرت المرأة قضى بالزواج وثبت بتصادقهما عليه ، وإن أنكرت المرأة طولب الزوج بالبينة ، وإن عجز عنها وجهت اليمين إلى المرأة ، فإن حلفت رفضت دعوى الزواج ، وإن نكلت عن اليمين قضى عليها بالزواج ، لأن النكول إقرار ـ عند البعض .

وإن كانت المرأة هي المدعية فصدقها الرجل يشترط لثبوت الزواج أن يكون الزواج عمكنا شرعاً . فلا تكون محرمة عليه . أو متزوجة بروج فعلا ، أو أختاً لزوجته كما يشترط في إقرار الرجل أن يكون عاقلا بالغاً . فلوكان مجنوناً او صبياً عميز أوغير عميز لا ينفذ .

والإقرار باازوجية متى توفرت شروطه يمكون صحيحاً نافذاً سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض، إلا أنه إذا كان الرجل هو المقر يصح وينفذ سواء حصل تصديق المرأة في حياته أو بعد عاته في كون لها على إقراره. أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل إلا إذا وقع في حال حياتها . فأما بعد موتها فلا تثبت الرجل إلا إذا وقع في حال حياتها . فأما بعد موتها فلا تثبت الزوجية ، ولا يستحق في الميراث . لأن بالمورت تنقطع أحكام الروجية ، ولذا لا يحل له أن يفسلها بعد موتها ، لأنها صارت أجنبية منه ، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالمدة ولذلك يحل لها أن تفسله . هذا على رأى أبي حنيفة ، ولم يفرق الصاحبان بين الحالتين فصححا التصديق بعد الموت مطلقاً سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة ـ ولا يحتاج التصادق في المستقبل يلزم إثبات هذا التصادق في ورقة رسمية ، وقانون الحاكم يمنع في المستقبل يلزم إثبات هذا التصادق في ورقة رسمية ، وقانون الحاكم يمنع القاضي من سماع دعوى الزوجية ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية ليكون من المسكن سماع الدعوى بها إذا أنكرها فيها بعد أحد الطرفين . وهذا كثير المسكن سماع الدعوى بها إذا أنكرها فيها بعد أحد الطرفين . وهذا كثير خصوصاً في زماننا هذا .

القيم الثياني ف الطيلاق

# الفرق وأنواعها:

٣٣٣ — الفرق جمع فرقة وهى فى اللغة الافتراق . وفى الفقه انتهاء عقد الزواج بسبب من الآسباب التى توجب انتهاءه ، وهى تتنوع إلى فرقة فسخ وفرقة طلاق (١) .

ففرقة الفسخ تنقض العقد وتزيل الحل الذي كان يترتب عليه ، و تسكون بسبب حالات طارئة على العقد تتنافى مع بقاء الزواج واستمراره (۲) ، أو بسبب حالات كانت مقار نة للعقد مقتضية عدم لزومه من الأصل (۳) ، ومن آثارها ألا ينقص بها عدد الطلقات التي يملكها الزوج إذا عاد الزواج من جديد كما أنه لا يقع في عدة الفشخ طلاق إلا ما يكون بسيب الردة أو الإباء عن الإسلام \_ أما فرقة الطلاق فهي إنهاء للعقد الذي ثبت بلفظ خاص ، ويترتب عليها زوال الملك كما في الطلاق البائن ، أو نقصانه كما في الطلاق الرجعي ، وتزيل إلحل في البينونة السكبري ، ولا تثبت للزوج إلا بناء الطلاق الرجعي ، وتزيل إلحل في البينونة السكبري ، ولا تثبت للزوج إلا بناء على عقد صحيح ، ولهذا لم يكن النفريق في العقد الفاسد طلاقا ، ومن احكامها أنها تنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج ، سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائنا .

<sup>(</sup>۱) واجع بدائع الصنائع ج ۲ ص ۳۳۵، وفتح القدير ج ۲ ص ٤٠٨، ج ۳ ص ۲۱، وحاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۳۱٤.

<sup>(</sup>٢) مثالها : الفسخ بسبب ردة الزوج أو إبائها الإسلام فينقض الزواج بسبب عروض المنافى .

<sup>(</sup>٣) مثالها: الفسخ بسبب خيار البلوغ للزوج أو الزوجة. ولسبب خيار أو لياء المرأة التي زوجت نفسها بغير كف، فإن المقد فيها غير لازم ، فإذا اعترض عليه صاحب الحق لم يرض باستمراره كان التفريق نقضا له من أساسه.

# ضابط ما بعتبر قسفا وما يعتبر لمهوقا

٣٢٣ – قبل أن نوضح هذا الضابط يحسن بنا أن نبين أن الفرق تختلف أسبابها فتارة تكرن بسبب من جانب الزوجة كالفرقة بسبب ردتها أو إبائها الإسلام بعد إسلام زوجها ، وكالفرقة بسبب خيار بلوغها ، أو اعتراض أوليائها على عدم السكفاءة أو نقصان المهر و تارة تكون الفرق بسبب من جانب الزوج وهذه على نوعين: الأول فرق من جانب الزوج فلما مثيل من جانب الزوجة يفسخ به الزواج ، كالفرقة بسبب ردة الزوج أو إبائه الإسلام ، وكالفرقة بسبب خيار بلوغه ، والفرقة بسبب ملك الزوج زوجته .

والثانى: فرق من جانب الزوج أو بسبب من جهته وليس لها مثيل من جانب الزوجة كالفرقة بألفاظ الطلاق، والفرقة التي تطلبها الزوجة بسبب عيب في الزوج.

وقد اختلف فقهاء الحنفية فى ضابط الفسخ فاتفقوا على أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة تكون فسخاً. لانه لبس لها ولاية الطلاق ، وأن كل فرقة جاءت بسبب من الزوج لا يوجد لها مثيل من جانب الزوجة تكون طلاقا ـ ويرى أبو يوسف أن الفرقة بسبب من جهة الزوج له مثيل قديكون من الزوجة تكون أبو يوسف أن الفرقة بسبب من جهة الزوج له مثيل قديكون من الزوجة تكون فسخاً . وخالفه محمد فى تلك الحالة فقال إنها تمكون طلاقا متى كانت بسبب مختص بالزوج سواء كان لها مثيل فى جانب المرأة أو لم يكن ، ويرى أبو حنيفة مبدأ محمد لكنه يخالفه فى ردة الزوج فإنه يعتبرها فسخاً وإن كانت من جهة الزوج ، لانه يرى عدم إمكان اعتبارها طلاقا لانها كالموت ، وفرفته فسخ (١) .

<sup>(</sup>١) زاد قانون المحاكم . التفريق بإضرار الزوجة، وإعسار الزوج بالله قة وغيبة الزوج أو حبسه .

ما يتوفّف على الفضاء من الفرق وما لا بتوقف:

١٣٤ ــ ١ كان من بين الفرق ما يستدعى وجوده ، وجعله أسبا با للتفريق إلى شيء من الحفاء ، والبحث والتثبت في الأمر ، كان من الحكمة أن يوكل أمر الفصل فيه إلى القضاء ، والفرق التي هي فسيخ وتحتاج إلى القضاء هي :

ا - الفسخ بسبب حيار البلوغ للزوج والزوجة إذا كان المزوج غير الأب والجد، وكذا خيار الإفاقة بعد الجنون. ٢ - الفسخ بسبب عدم الكفاءة فى الزواج أو نقصان المهر عن مهر للشل ٣ -- الفسخ بسبب إباء الزوجة عن الاسلام باتفاق - عند إسلام زوجها، وعند أبي يوسف وكذلك الفسخ بسبب إباء الزوج عن الإسلام بعد إسلام الزوجة .

وفرق الطلاق التي تحتاج إلى القاضي هي :

ا ــ الفرقة بسبب عيب من العيوب التي تكون باازوج كالعنه والجب والخصاء . ٢ ــ الفرقة بسبب إباء الزوج عن الإسلام بعد إسلام ذوجته ـ على رأى الطرفين ـ ٣ ــ الفرقة بسبب اللعان ـ على رأى أبي حنيفة وحمد فإنها طلاق مائن عندهما .

أما الفرق التي لا تتوقف على القضاء: وذلك بسبب استنادها إلى أسباب واضحة لا تحتاج إلى بحث و تثبت ، فبمجر د حصول السبب تثبت الفرقة فهى من فرق الفسخ : ١ - الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر . ٢ - الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة ٣ - الفسخ بسبب ردة الزوج عن الإسلام و بقاء الزوجة مسلمة عند أبى حنيفة وأبى يوسف - ٤ - الفسخ بسبب ظهور فساد العقد - ومن فرق الطلاق التي لا تحتاج إلى القاضي .

١ - الفرقة بلفظ الطلاق أو الإيلاء، والفرقة بسبب ارتداد الزوج
 عن الإسلام على رأى محمد ،

# الطيلاق

٣٢٥ – تعربه، : هو في اللغة النرك والمفارقة ، يقال طلق البلاد أي تركم وفارقها ، وطلقت القوم أي تركم ، والطائق من الإبل هي التي طلقت في المرعى ، وقيل هي التي لا قيد عليها . ويقال : طلق الناقة طلاقا إذا حل قيدها وسرحها، وكانت الجاهلية تستعمل لفظ الطلاق في الفرقة بين الزوجين ، فلما جاء الإسلام أقر استعماله في هذا المعنى مع تفاوت يسير . ولهذا عرف في الشرع بأنه رفع القيد الثابت بالزواج ، ومعناه حل رابطة الزوجية في الحال أو المسآل بلفظ مخصوص .

وركمة، : قال الحنفية : إن ركن الطلاق الوصف القائم بالمطلق وهو التطليق ، ولما كان التطليق لا يمكن تحقيقه إلا بالعبارة الدالة عليه ، قالوا إن ركمنه الصيغة الدالة على ماهيته وهو ما يكون من مادة . طل ق ، سواء ، أكان صريحا كانت طالق أو كماية كانت محرمة أو مطلقة إذا نوى الطلاق .

وهو مشروع بكمتاب الله قال تعالى: والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقوله سبحانه: ويأيها الذي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وجاءت السنة كذلك بشرعيته فقد روى أن ابن عمر طلق امر أته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله :مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل ، وأجمع المسلمون على جوازه ، ودل القياس عليه كذلك لأن العشرة إذا فسدت بين الزوجين ، ولم يكن في الاستطاعة دوامها يكون بقاء الزواج بإمساك الزوجة التي لا تطاق معاشر تها تفويت للفائدة المنشودة من الزواج ، وتضييع لمصالحه التي شرع لاجلها .

# السرئى شرعة الطُلاق :

٣٣٧ ـ من المعلوم أن الله تعالى شرع الزواج لتحقيق مقاصد سامية ، لا نؤتى عمرتها المرجوة طيبة إلا إذا حسنت العشرة بين الزوجين ، وعمت روح المحبة والمودة ففوسهما ، وتر ابطت قلومهما ، ورفرف علم الصفاء عليهما ، وقد حت سبحانه على أن يدوم هذا الحال بين الزوجين ، فدعا في كثير من آياته كلا من الزوجين إلى حسن المعاشرة ، وأرشد إلى عدم التأثر بما يعترض حبل المودة من هفوات ، وطالب بعدم مسايرة البزعات النفسية ـ ونهى عن الاسترسال فيها ـ واحكن إذا ما عجز الزوج عن إصلاح زوجه ، أو عجزت الزوجة عن إصلاح زوجها لم يتركهما يتخبطان في الظلام بل أوضح لهما المخرج والمخلص ـ فشرع الطلاق حسما للشقاق الذى الظلام بل أوضح لهما المخرج والمخلص ـ فشرع الطلاق حسما للشقاق الذى والميول ، أو لفوات غرض معين مرجو كالنسل وإنجاب الولد ،

ولم يمكن الإسلام شغوفا بالطلاق وإنما شرعه ـ على بغض له ـ علاجا للحياة الزوجية، وإنهاء للخلاف الذى من شأنه أن يسود وجه الدنيا فى نظر الزوجين ، ويقوض أركان الاسرة فبالطلاق تنطنى م نار العداوة . وينحسم الداء ، ويقضى على النزاع الذى لا يلبث أن تمتد جوانبه إلى أقارب الزوجين . وتحرق ناره الاسر ، ويترتب عليه جرائم وكوارث .

وكذلك شرع حلا وسطا لتحقيق الرغبات . فقد لا توافق الزوجة زوجها لعقمها المفوت لما يرجو من نسل . وما يبغى من ولد . فيأخذ الزوج في ظلم الزوجة ، وينتحل المعاذير لفراقها ، وقد يتعدى حدود الله فى ذلك . ففتح الشرع أمامه طريق الخلاص على خير وجه . وعلى أفضل وسيلة وذلك بالطلاق كى تهدأ النفوس الثائرة . فيبتغى الزوج امرأة أخرى ولودا ، بالطلاق كى تهدأ النفوس الثائرة . فيبتغى الزوج امرأة أخرى ولودا ، تنجب له ولدا تقر به عينه ، وتطيب به نفسه ، يهتى اسمه وذكره .

# السرقى كوب الطّلاق للرحال

فثلا هي سريعة التأثر والغضب سريعة الاستجابة ، قوية العاطفة والشفقة ، فثلا هي سريعة التأثر والغضب سريعة الاستجابة ، قوية العاطفة والشفقة ، لكنها تثور لا تفه الاسباب وتنفعل لاوهي الامور . لا تبالى بما ورا الاندفاع من نتائج ، ولا توازن بين ما تدعو إليه العاطفة وما يدعو إليه العقل . وإذا كان الطلاق قد يكون مصلحة وخيراً أخياناً فإنه قد يكون شراً أحياناً كان الطلاق قد يتهدم الاسرة ، ويتشتمت الاولاد . فلهذا كان أمراً يحتاج إلى تريث وتفكر وأناة . وكل هذه الامور لا تتفق مع ما هو الشأن في النساء والكثير الغالب فيهن . فكان من الحكمة الا تملك أمر الطلاق حي لا تتصرف حسب العاطفة ، أو تطير مع بارقات الامل . الطلاق حي لا تتصرف حسب العاطفة ، أو تطير مع بارقات الامل . وإنما ملكه لمرجل تحقيقا للاستقرار ، وتوفيراً لاسباب الراحة والهناءة ، وللطلاق تبعات مالية تلزم الزوج المطلق من حلول مؤخر الصداق، ووجوب وللطلاق تبعات مالية تلزم الزوج المطلق من حلول مؤخر الصداق، ووجوب على الطلاق ، على حين أن الزوجة لا ينالها أي غرم مالى بالطلاق يجعلها تفكر قبل الإقدام عليه لو جعله الشارع بيدها .

هذا وقد أعطت الشريعة للمرأة حق الالتجاء إلى القضاء ليفرق بينها وبين زوجها في الحالات التي لا تستقيم فيها أمور الزوجية ، بما تقره العدالة . وينشده الإنصاف ، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك مبرراً للنزعة المستحدثة التي ينادى بها أصحابها . أن يجعل أمر الطلاق بيد القضاء . وفي الحق إنها نزعة هدامة ليست في صالح الرجل ولا المرأة ، ولا في مصلحة الأسرة . ويكفيها شراً أنها تكشف عن خبايا البيوت ، وتفضح أسرار الأسر فلبس كل سبب ينفر منه الزوجان ، يمكن الإفصاح عنه ، والإفضاء به في ساحة القضاء و هل يليق في قوانين الآداب أن يسجل في ذلك محاضر الجلسات ؟

مُسْكُم الطَّمَاقُ :

٣٣٨ ــ هذه مسألة لها أثرها فى الوقت الحاضر ، إزاء ما ينادى به بعض النساء من جعل الطلاق محظوراً على الرجل حسب إرادته وحده. وقد تناولها فقهاء الحنفية على الوجه التالى :

عرض صاحب المبسوط الإمام السرخسي(١)رأيين رأى بإباحته ورأى يحظره إلا لحاجة تدعو إليه، وذكر أن إيقاع الطلاق مباح عند عامة العلماء وإن كان مبغضا في الأصل ، ثم قرر أن من الناس من يقول إنه لا يباح إلا لضرورة لقوله عليه السلام , لعن الله كل ذواق مطلاق ، ولأن في الطلاق كـفراناً لنعمة الله ، فإن الزواج نعمة من نعمه تعالى على عباده، وكـفران النعمة حرام ، فلا يحل إلا لضرورة ، ومن هذه الضرورات التي تبيحه أن يرتاب الزوج في سلوك زوجته ، ثم بعد ذلك رأى أنه مباح لقوله تعمالي « لا جناح عليـكم إن طلقتم النساء ، لـكمنه بغيض إلى الله ورسوله لقوله عليه السلام . أبغض المباحات إلى الله تعالى الطلاق ، فيسكون الطلاق مشروعا مباحاً ـ وجاء الـكاساني فقال في البدائع (٢) : إن الزواج عقد مسنون بل هو واجب لما ذكرنا من الأدلة فَكَان الطلاق قطماً للسنة وتفويتا للواجب، فيكون الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنه رخص فيه للتأديب أو للخلاص من معيشة يشق احتمالها \_ ثم جاء الحكال بن الهام فقال بعد أن ذكر أنه مباح وإنكان بغيضاً عند الله , والأصبح حظره إلا لحاجة للأدلة المذكورة ، ومن الحاجة المبيحة له الريبة فيها ، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها ، فإن الله مقلب القلوب فإن لم تسكن حاجة تدعو إلى الطلاق يكن حينتذ محض كفران نعمة الله ، وسوء أدب من الزوج

<sup>(</sup>١) المبسوط جه ص ٢ (٢) البدائع جه ص ٥٥

في كون محظوراً مكروها (١) ـ وأخيراً يذكر ابن عابدين (٢) رأى القائلين بأن الطلاق مباح ولو لذير حاجة تدعو إليه ، وذلك للأدلة التي سبق ذكرها، ولانه قد أثر عن بعض الصحابة الطلاق من غير ضرورة . ثم ينقل عن عن صاحب البحر أن الحق إباحة الطلاق لذير حاجة طلبا للخلاص من الزوجة ، ثم وازن بين الرأى القائل بأنه محظور إلا لضرورة واستدل له . وانتهى من البحث بأن الأصل فيه أنه محظور لا يباح إلالامر عارض يبيحه ، وهذا معني قولهم : إن الأصل فيه الحظر .

وهذا الرأى الآخـــير رأى حسن، فما ينبغى أن تقطع أوصال الزوجية بلا مقتضى ولا سبب، فإذا لم تكن حاجة إلى الخلاص يكون الطلاق حمقاً وسفاهة رأى . وكفر ان نعمة وكان مكروها ، فإن كانت المرأة فاسدة الآخلاق . واشتد البزاع ، وعز الوفاق كان الطلاق مندوباً . وقد يكون الطلاق واجباً يجبر عليه الزوج ، إذا عجر عن إنيان المرأة ، أو الإنفاق عليها . فيطلق حتى لا يترتب على إمساكها فساد أخلاقها ، وهتك عرضها ، أو الإضرار بها .

### شروط الطلاق

٣٣٩ ــ للطلاق شروط ترجع إلى المطلق، وشروط ترجع إلى المطلقة، وشروط ترجع إلى الوقت الذي يوقع فيه الطلاق، وشروط ترجع إلى اللفظ الى يستعمل في إيقاع الطلاق. ونفصل ذلك فيها يلى:

• ٢٣ – شروط المطلمق : ١ ــ أن يُسكون بالغاً عاقلاً ، فالصبي

<sup>(</sup>١) فتح القدير جم ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ح ٢ ص ٢٦٤

وإن كان مميزاً لا يقع طلاقه إذا صدر منه أو من وكيله ، لأن الطلاق ما يخلو من ضرر يلحق بالمطلق \_ كا أن المجنون ولو كان متقطعاً لا يصح طلاقه ، فإن طلق لا يعتد به . ولا يحتسب بعد الإفاقة ، ومثله المغمى عليه والمعتوه الذى ضعف عقله وإدراكه مع تخليط المكلام ، والمدهوش الذى اعترته حالة انفهال إلى درجة الحلل والاضطراب فى أفواله وأفعاله ، لعدم إدراكهم وجه المصلحة ٢ \_ أن يكون زوجا للمطلقة ، أو وكيلا له ، أو زوجة مفوضة من زرجها ، فلا يملك الآب أو الجد تطليق زوجة الإبن أو الحفيد، ولا يملك السيد أن يطلق زوجة عبدة ، لأن الطلاق لمن يملك عقدة الرواج، ويقوم الفاضى شرعا مقام الزوج فى بعض حالات نذكرها فيها بعد . (١) ويقوم الفاضى شرعا مقام الزوج فى بعض حالات نذكرها فيها بعد . (١) الحنفية . ولهذا كان :

طموم المسكره: غير واقع عند المالكية والشافعية والحنابلة لقوله عليه السلام ورفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استسكرهوا عليه ، ولأن الاعتبار في التصرفات الشرعية بآثارها ولم يوجد ما يدل على ذلك ، بل عسمه هو الثابت . وإذا كان المسكره على النلفظ بسكلمة الكفر لا يعد في الشريعة مرتداً ، فينبغي أن يسكون المسكره على الطلاق كذلك \_ وقال الحنفية إن طلاق المسكره واقع ، لأنه تلفظ بالطلاق قاصداً مختاراً إنما المنعدم منه هو الرضا بوقوع الطلاق، فهو كالهازل ، والهازل يقع منه الطلاق، ولقوله عليه السلام « لا قيلولة في الطلاق ، أي لا رجوع فيه والذي يترجح ولقوله عليه السلام « لا قيلولة في الطلاق ، أي لا رجوع فيه والذي يترجح ولقوله عليه الشلائة لأن مدار الحديث الذي استدل به الحنفية على صفوان الطائي وهو منكر الحديث () . والعمل الآن على رأى الآئمة .

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ج٣ ص ٩٩ (٢) الوجيز ج٢ ص ٣٥

إن يحرن عن يعنى ما يصدر عنه ويقصده ، وهذا الشرط اشترطه
 الأعمة الثلائة ولم يشترطه الحنفية ولهذا اختلفوا في :

ا \_ طمروه المحكرانه: فقال الأثمة الثلاثة لا يقع طلاقه، ولو كان سكره بمعصيته، وحجتهم أن السكران لا قصد له، ولا طلاق من غير قصد، ولا نه مبتلى بذهاب عقله فتبطل تصرفانه كالمطلق الزائل العقل بجنون، ولانه عليه السلام قال فيما يرويه عثمان رضى الله عنه: « ليس لمجنون ولا سكران طلاق (۱). واختار هذا الرأى من الحنفية الطحاوى والكرخي (۲). ولكن المشهور في المذهب الحنفي أن طلاق السكران برجع إلى سبب سكره. فيرون أن السكران بشيء مباح كالبنج والدواء يرجع إلى سبب سكره. فيرون أن السكران بشيء مباح كالبنج والدواء من المواد المعروف إسكارها فلا يكون معذوراً فيقع طلاقه. وحجتهم أن السكران ممكلف، فهو مأخوذ بما ينطق به إن كان الذي ذهب بمقله عرما، فالمحرم لا يسقط المستولية. ولانه لو قذف أقيم عليه لحد، والحق أن السكران يقتضي فقد وعيه ألا يقع طلاقه، وبهذا أخذ القانون.

مروم الرافل والمخطىء الذي يريد النلفط. بكلمة فيسبق لسانه إلى كلمة الطلاق واقع عند الأثمة الثلاثة خلافا لأحمد فإنه قال بعدم طلاقه لعدم قصده . وحجة الجمهور قوله عليه السلام ، ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد النكاح ، والطلاق , والعتاق ، وقوله عثيه السلام ، إن من لعب بطلاق أو عتاق لزمه ، وإنما يقع الطلاق سداً لذريعة الاحتيال على التهرب من تبعات الطلاق .

<sup>(</sup>١) - إعلام الموقمين ج ٤ ص ١٠ - ٢٤

<sup>(</sup>٢) - بدائع الصنائع جس صهه

أما السفير: وهو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في مال فطلاقه واقع لانه يملك الزواج فيملك إنهاءه، ولانه وإن كان يحجر عليه إلا أن ذلك في التصرفات المالمية وليس الزواج موضعاً للحجر، فصح أن يقع منه الطلاق – وكذلك الناسي يقع عند الحنفية ومثله الفافل. ولعل ذلك يرجع إلى أنه ليس من الممكن الوقوف على الحقيقة إلا من جهة المتكلم نفسه . فر بما لا يكون مخطئاً ولا ناسياً ولا غافلا وإنما ذلك زعم زعمه بعد أن صدر منه الطلاق وإذا كان الفضاء يبني على الظاهر فنا خد به، ولا نبني على الباطن الذي لا تعلم حقيقته . (١)

#### لحملاق المدهوسية والقصياند :

المدهوش هو الذي لا يدرى ما يقول بسبب صدمة عصبية المابته فأذهبت عقلهوقوة تفكيره و لا يقع طلاقه لانه كالمجنون والمعتوه والمغمى عليه ، ومثلهم من اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته ، ما داموا في حال تغلب عليهم الخلل في الاقوال والأفعال ، وكذا الفضيان الذي يخرجه غضبه عن إدراك ما يقول وما يفعل إدراكا صحيحاً . ولم يشترط بعض الحنفية لعدم وقوع طلاق الغضبان والمدهوش أن يكون يشترط بعض الحنفية لعدم وقوع طلاق الغضبان والمدهوش أن يكون يحيث لا يعلم ما يقول ويقصده بل بكتنى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد والهزل وقد قسم ابن القيم الغضب على ثلاثة أقسام : أحدها ما يزيل والهذل سوقد قسم ابن القيم الغضب على ثلاثة أقسام : أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع .

الثانى: ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ومقصده فهذا يقع طلاقه بلا نزاع . الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل

١ - داجع بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٠٠ ، ابن عابدين ج ٢ ص ١٣٤، ص ٢٣٢

عقله بالسكلية ولسكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر . وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه (١) .

٣٣٧ - تنبيهان: ١ - لا يشترط فى المطلق أن يكون مسلما فيطلق الذى المرأته ويكون طلاقه معتبراً، ولا يشترط أن يبكون المطلق حراً ولا صحيحاً فيقع طلاق العبد، والمريض إذا كان مرضه غير مؤثر على عقله، ولا صحيحاً فيقع طلاق العبد، ولم أو وصى أن يطلق لأن أحسكام عقد الزواج ترجع إلى الزوجين، فإذا كان الزوج مجنونا وتضررت الزوجة من العشرة معه. فلها أن ترفع الآمر إلى القاضى وتطلب الفراق، والقاضى يطلق فى هذه الحالة للضرر، لآنه لم يتحقق الإمساك بالمعروف فيجب التفريق بإحسان. والزوج لا عبارة له فيتولى القاضى نيابة عنه، إذ لا سبيل لرفع الظلم عنها سوى هذا. والقاضى له ولاية رفع المظالم.

وشرط المرأة التي يقع طموفرها: أن تمكون محلا للطلاق. وتتحقق المحلية بسكونها زوجة زوجيتها صحيحة ، ولو لم يدخل بها ، أو تمكون معتدة طلاق رجعي أو طلاق بائن لم يسكمل الثلاث لأن المعتدة باقزواجها حركا. لم تنته العلاقة بينهما . وكذا المعتدة من فرقة هي طلاق كالفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت الزوجة ، والفررقة بسبب الإيلاء: وهو أن محلف الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر و يستمر هذه المدة بلاقر بان فإنه يفرق بينهما وتكون طلاقا هذا عند الحنفية . وكذلك المعتدة من فرقة النوجة . لأن العقد يفسخ و يعتبر الفسخ إنهاء لعقد الزواج فكان كالطلاق ولا يقع الطلاق على المعتدات من فرقة فسخ تعتبر نقضاً للعقد كالفرقة ولا يقع الطلاق على المعتدات من فرقة فسخ تعتبر نقضاً للعقد كالفرقة ولا يقع الطلاق على المعتدات من فرقة فسخ تعتبر نقضاً للعقد كالفرقة

١ - راجع زاد الممادج ٤ صه٥

لخيار البلوغ وعدم المكنفاءة ، ولا على معتدة من فسخ أزال الحل ولا على مطلقة لا عدة عليها كالمطلقة قبل الدخول . ولا على زوجة انقضت عدتها : ولا على أجنبية إذا كان الطلاق منجزاً أو معلقاً على غير الزواج ، أما إذا على الطلاق على الزواج كأن قال لاجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، فقد قال الحنفية يقع الطلاق فور زواجها ، وقال الشافعي وأحمد إن الطلاق لا يقع لأن التعليق صدر باطلا فكان لغواً (١) وسسياتي تفصيل ذلك في التعليق .

#### شروط صيغة الطلاق :

فن غضب على زوجته فأخذها إلى بيت أبيها ، أوبعث إليها بجهازها ومؤخر فن غضب على زوجته فأخذها إلى بيت أبيها ، أوبعث إليها بجهازها ومؤخر صداقها دون أن يتلفظ بالطلاق لا يعد طلاقا . وكذا من نوى الطلاق . أو حدث نفسه به ولم يتلفظ لا يقع طلاقه . ومثله من وسوست له نفسه بطلاق زوجته – ولا تقوم الإشارة عند الحنفية ، هام اللفظ في الطلاق إذا كان يمكنه البلفظ . أما غير الفادر كالأخرس فيقع طلاقه بإشار ته المعروفة عنه التي تبين عن إرادته الطلاق ، سواء كان قادراً على الكتابة أو غير قادر عليها . لكن الأفضل أن يوقع الطلاق بالكتابة إذا كان يعرفها لأنها أدل، وكذلك تقوم الكتابة مقام اللفظ بشرط أن تمكون ثابتة كان يحرفها لأنها على ورقة أو لوح أو حائط كتابة يمكن قراءتها وفهمها . أما إذا رسم الحروف في الهواء ، أو كتب على الماء ، فلا يقع بها الطلاق وإن نوى لأنه الحروف في الهواء ، أو كتب على الماء ، فلا يقع بها الطلاق وإن نوى لأنه كالعدم . ومثل الكتابة المستبينة ما إذا كتب إلى زوجته يقول مثلا :

١ - راجيم فتح القدير ج ٣ ص ٢١ واين عابدين ج ٢ ص ٤٢٨ .

ذلك بأن كتبها على ورقة لاعنوان ولا اسم عليها فلا يقع الطلاق إلا بالنية ، لاحتمال إرادته الطلاق ، واحتمال أنه كتب لتجويد الحظ أو تجربة القلم . والكتاب الذى لم يسكنته بخطه أو لم يمله على الغير لا يقع به الطلاق ما لم يقر أنه كتابه « فإذا قال لشخص : أكتب طلاق امرأتي وابعث به إليها ، فإنه يسكون إقراراً بالطلاق سواء كتب أو لم يسكن وكذلك يقع الطلاق . من الزوج بالرسالة ينقلها رسول لزوجته : فإذا ذهب الرسول إليها و بلغها الرسالة يقع عليها الطلاق (١) .

ا ٧ – ويشترط فى اللفظ الصريح أن يكون مضافا إلى الزوجة . وأن يكون فاهما معناه فهما صحيحاً ، فلو لقنته امرأته أو غيرها صيغة الطلاق بلغة لا يعرفها فتلفظ بها وهو لا يدرى معناها ولا المراد منها فلا يقع عليه شيء لا فى الديانة ولا فى القضاء ، وإن كان فاهما معناها ولكنه لم يقصد إيقاع الطلاق يقع قضاء لا ديانة إلا إذا قصد الهزل فيقع ديانة وقضاء .

والإضافة قد تكون ضريحة بأن يعين الزوجة باسمها أو يشير إليها فيقول المرأتي طالق أو فلانة ط لق أو يشير إليها قائلا: هذه طالق وقد تكون معنوية كآن يقول: على الطلاق أن أفعل كذا ، أو الطلاق يلزمني إن لم أفعل كذا ، فإن قال للزوجة أنا منك طالق أو تلفظ بعبارات الطلاق وهو يعلم الناس أحكام الطلاق كان لغواً .

### وقت الطهل وطرية: إيةاء. :

٢٢٤ ـــ إذا عزم الزوج على الطلاق ، لم يتركه الشارع يتخبط فى إيقاعه بل رسم له طرقا لو بهج بنهجتها واتبعها على وجهها ما وجد طلاق . وقد

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج ٣ ص ٢٤ البدائع ج ٣ ص ١٠٠٠

اتسمت هذه الطرق بالرحمة بالمرأة فلذلك سمى الفقهاء الطلاق الذى يوقع في هذه الحدود المرسومة طلاق السنة ، لأنه جاء طبقا لها كما يسمى مشروعا. والطلاق المخالف لهذه الحدود يسمى بدعيا .

وينقسم السني إلى قسمين طلاق أحسن وطلاق حسن .

فالطلاق الاحسن: أن يطلق الرجل امر أنه طلقة واحدة رجعية في طهر لم يمسها فيه ولا في الحيضة التي قبله ثم يتركها حتى تنتهبي عدتها والحسن: وهو دون الاحسن وذلك أن يطلقها في استقبال كل طهر طلقة واحدة رجعية ، حتى تنتهبي الطلقات الثلاث في مدى العدة (۱) وعلى هذا ، فالحنفية يرون أن طلاق السنة بالنسبة للعدد على مر تبتين أن يكون واحدة لا يتعداها حتى تنتهبي العدة ، وذلك هو الاحسن و يتسكر و ثلاثاً في ثلاثة أطهار ، وذلك الحسن ، ودليلهم على أن الثاني من السنة ماجاء في بعض الروايات أنه عليه السلام قال لا بن عمر : ، إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها عليه السلام قال لا بن عمر : ، إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها بكل طهر تطليقة » .

أما بالنسبة للوقت فهو أن يـكون إيقاع الطلاق في حال طهر المرأة لا في حال حيضها وأن يـكون هذا الطهر لم يدخل بها فيه ، ولا في الحيض قبله ، وذلك لأنه تطليق في وقت تسكون النفس راغبة ، فإذا طلق في هذه الحال . كان التطليق دليلا على شدة النفرة .

وأما بالنسبة للعدد والوصف: فيطلق طلقة رجعية فى الطهر لم يمسها فيه،والحكمة فى ذلك أنه حين يطلقها رجعيا يسهل عليه مراجعتها إذا ندم،

١ - يرى مالك أن هذا يكون طلاقا بدعيا خارجا عن السنة لأن الاصل عنده أن الطلاق محظور ولا يباح إلا لحاجه الحلاص من الزوجة ، وهذه الحاجة تحصل بطلقة واحدة يتركها بعدها حتى تنقضى عدتها الشرح الكبير ح ٢ ص ٣٦٨

لأن البائن لا تراجع، وشرع فى طهر لم يمس فيه. لأنه لو كان مسها فيه لا تعرف إن كان حدث عن ذلك حمل أو لم يحدث وحينئذ لا تعرف بم تعتد، فلا يمكنها أن تبدأ عدتها إثر الطلاق.

وسف الطلقة بأنها رجعية لا تمكون إلا فى المدخول بها، لأن غير المدخول بها يكون طلاقها بائناً دائماً . فغير المدخول بها لا تكون السنة بالنسبة لها إلا واحدة . كما أنها والحامل والآيسة والصغيرة لا يقيد طلاقهن بوقت ، فتطلق غير المدخول بها فى الطهر والحيض . وكذا الحامل يجوز تطليقها فى أى وقت ، لأن طلاقها وهى حامل - والحمل من شأنه أن يرغب فى البقاء - دايال على استحكام النفرة . والآيسة والصغيرة لا يترتب على تطليقهن فى أى وقت تطويل عدة ، لأن عدتهما ثلاثة أشهر فأشبهتا الحامل ، وغير المدخول بها لا عدة علمها .

والطلاق البدعى منه ما ترجع بدعيته إلى الوقت . ومنه ما ترجع إلى العدد . ومنه ما ترجع إلى العدد . ومنه ما ترجع إلى الصفة ـ فبدعى الوقت هو أن يطلق طلقة واحدة رجعية فى حالة الحيض أو النفاس أو فى طهر حصل فيه أو فى الحيض قبله وقاع وبدعى العدد أن يطلق المرأة طلقتين أو ثلاثاً دفعة واحدة ، أو مفرقة فى طهر واحد لا وقاع فيه ولا فى الحيض قبله ، أما بدعى الصفة فأن يطلق المدخول بها طلقة باثنة فى طهر لا وقاع فيه ولا فى الحيض قبله .

#### الطماق في الحيصه:

٣٣٦ من طلق امرأته فى حيضها كان عاصياً، لفعله أمراً منهيا عنه، أجمع على ذلك الآئمة الاربعة لما جاء فى بعض الروايات أنه عليه السلام قد غضب من تطليق عبد الله بن عمر زوجته حال حيضها . ولأن الطلاق فى الحيض يعوق المرأة عن الشروع فى العدة إذ الحيض الذى يقع فيه الطلاق لا يحسب لها فى العدة .

(م ۱۰ – الزواج)

وحكمه من حيث وقوعه . يقول عنه ابن القيم : « إن الخلاف في وقوعه لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف ، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه ، وقال بمبلغ علمه وخنى عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره ، والظاهر بة و بعض الإمامية قالوا بعدم وقوعه مستدلين :

١ - بقوله تعالى : ويأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » قالوا
 ورد الامر بالطلاق للعدة فيكون الطلاق لغيرها فاسداً لا يقع .

٧ ـ أنه طلاق لم يشرعه الله ألبتة ولا أذن فيه فليس من شرعه . فلايقال بنفاذه ، ولانه طلاق لم يملم الله للمطلق فلا يصح ولا يقع ـ ٣ ـ ما ورد فى حديث عائشة عنه عليه السلام « من عمل عملا ليس عليه أمر نا فهو رد »(١) .
 وأكثر الائمة على أن الطلاق فى الحيض واقع ويستدلون :

١ - بما روى أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره عليه السلام
 أن يراجعها ، ولا رجعة إلا بعد طلاق ، و في رواية أنه عليه السلام قال :
 د هي واحدة ، وهي صريحة في الوقوع

٧ قياس الفروج على الدماء في الاحتياط . والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق، وتجديدالعقد والذي يترجح مذهب القائلين بعدم الوقوع ، لأن حديث ابن عمر اضطربت رواياته وفي بعضها . فردها على ولم يرها شيئا ، وهو صريح في عدم الوقوع . ولأن الاحتياط المراد يكون بإبقاء ما هو متيقن حتى يأتى ما يزبله . والزواج ثابت بيقين ، فلا يزول اليقين بالشك بل بيقين مثله (٢) .

#### الطيوق يهوثا أو اثنتين دفعة واحدة :

۲۳۷ ــ اختلف الفقهاء فى مشروعيته فقال الشافعى وداود وأحمد فى رواية إنه مشروع غير محرم : مستدلين بما روت عائشة أن امرأة رفاعة

١ - راجع زاد المعادج ٤ ص ٦٤ وما بعدها إلى ٧٧

٢ ـ راجع فتح القدير ج ٣ ص ٣٤

جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى ، و بما روى أن عويمر العجلانى لمالا عن امرأته طلق امرأته ثلاثاً بقوله فى حضرة الرسول : هى الطلاق . هى الطلاق . هى الطلاق . هى الطلاق . هى الطلاق فلم ينكر عليه . كما استدلوا بعمومات الكتاب والسنة التي لم تحدد جمعاً ولا تفريقاً وهى قوله تعالى «الطلاق مرتان» وقوله «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ، وقوله عليه السلام «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه »(١).

وقال الحنفية و مالك: إن الطلاق المجموع غير مشروع و حجتهم: قوله تعالى و فطلقوهن لعدتهن (٢) » فإن معناه في أطهار عدتهن أى ثلاثا في ثلاثة أطهار ، كذا فسرتها السنة ، وجه الدلالة أنه سبحانه قابل الطلاق بالعدة ، وهما ذو عدد فيقسم آحاد أحدهما على آحاد الآخر . فيكون أمر أبالتفريق ، والأمر بالشيء نهى عن ضده وهو الجمع فيكون محرماً \_ واستدلوا من السنة ما روى عن محمود بن لبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبر عن رجل طلق امر أنه ثلاث تطليقات فقام مغضباً ، ثم قال: «أبلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ؟ ، فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من طلق ثلاثاً ، فسكان دليل عدم المشروعية . كما استدلوا بأن الطلاق في الأصل مخظور لما ينز تب عليه من قطع مصالح الرواج الدينية والدنيوية ، وإنما أباحه الله للحاجة والصرورة ، والضرورة تتقدر بقدرها وهي الواحدة لا الثلاث .

وردوا حديث رفاعة بآنه قد جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، فلم يكن فى محل النزاع. وقالوا فى العمومات إنها ليست مسوقة لبيان الشرعية وعدمها بل سيقت لبيان أحكام ولأغراض خاصة، فتكون شرعيتها مقيدة بما هو مشروع فى حق العدد ـ وأما حديث عويمر فلا دليل فيه لأن الفرقة

١ - نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٣٥

٧ ـ سورة الطلاق الآية الأولى .

لم تقع بالطلاق بل بمجرد اللمان بينها، فكان طلاقه بعد اللعان لغوآ لم يأبه له الرسول، فلم ينكر عليه، وبعد رد أدلة مذهب الجمهور ترجح مذهب الحنفية القائل بعدم المشروعية.

الطلقات التي تقع بلفظ الشكوث مجتمعة :

٣٣٨ ــ أما الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة فقال الأثمة الأربعة يقع ثلاثاً، وقال الزيدية من الحنابلة يقع به واحدة رجعية . وقال بعض الإمامية لا يقع به شيء واختاره بعض أهل الظاهر .

احتج الأئمة الأربعة: بقوله تعالى و فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، قالوا إنه تعالى لم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة، ولا يجوز أن نفرق ماجمع الله بينه ، كما لا تجمع بين ما فرق الله بينه بح و بما نقل عن طائفة من الصحابة كعثمان وعلى وابن مسعود وعمر بن الخطاب وابن عباس أنهم أفتوا بأن من طلق امرأنه ثلاثاً وقعت ثلاثاً ، وإنما قالوا ذلك بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما ورد من الاحاديث الدالة على عدم وقوع الثلاث فمنسوخ في عهد الرسول .

واحتج الشيعة الإمامية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به شيء بأن الطلاق على هذا الوجه جاء على غير السنة فهو بدعى. وكل ما كان كذلك فهو رد لا يلتفت إليه ، لقوله عليه السلام « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وإذا كان رداً لا يقع به طلاق.

واحتج من قال بوقوع واحدة رجعية : بالنص والقياس . أما النص فا رواه معمر أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه وصدراً من إمارة عمر رضى الله عنه،قال:نعم . . وما روى ابن عباس قال :

طُلُق رِكَانَة بن عبد يزيد أخو بنى عبد الطلب امر أنه ثلاثاً فى مجلس وأحد فزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال: طلقتها ثلاثاً ، فقال فى مجلس واحد قال : نعم ، قال : تلكواحدة فارجعها إن شئت، قال : فراجعتها ، ـ ولآن الطلاق التى وردت به السنة أن يطلق واحدة فى طهر لم يدخل بها فيه ولا فى الحيض قبله فإذا خالف السنة وطلق اثنتين أو ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يمضى عليه ماأذن به الله ، وهو الواحدة .

وردوا أدله المخالفين. فقالوا إن دلالة فوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد على الجمع دعوى غير مقبولة بل باطلة، وغاية ما يتمسك به إطلاق الفرآن للفظ الطلاق وذلك لا يعم جائب وحرمه، لأن السنة قيدتها وبينت شروطها ـ والذى نقل عن الصحابة من الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا قد نقل عن الصحابة من الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا قد نقل عن المسأله. والخلاف لا يزال قائما إلى أنه يقع واحدة، فإنه لم يستقر إجماع في المسأله. والخلاف لا يزال قائما إلى اليوم بين الأمة ـ وكذا ردوا على الاستدلال بعدم وقوع شيء لأنه بدعى: بأن رد البدعة يتحقق بإيقاع الواحدة، وأما حديث ، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، فأجابوا عنه بأن الرد معناه عدم القبول ولا يلزم منه عدم الوقوع والصحة. فسكم من صحيح غير مقبول ولا مثاب عليه .

وبالنظر في الأدلة والموازنة بينها نجد أن الدليل يؤيد القائلين بوقوع الثلاث واحدة وهو ماجرى عليه القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ حيث جعل الطلاق الثلاث لا يقع إلاواحدة فقد نصت المادة الثالثة منه على أن والطلاق المفترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ، وهذا الحسكم ليس جديدا في الإسلام فقد كان الأمر كذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أن بكر وصدر من خلافة عمر ، ولكن عمر لما رأى الناس استخفوا بالطلاق الثلاث وجرت السنتهم كثيرا به رأى من باب السياسة الشرعية أن يجعله ثلاثا زجرا لهم ،

<sup>(</sup>١) زاد المادج ع ص ٧٩

وأن من يصرف النظر عن كل دليل في المسألة . ويتفحص الأثار المارئية على كل قول ورأى فيها ، يتبين له واضحاً أن وقوع الواحدة الرجعية أقل مفسدة من القول بوقوع الثلاث . والقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأقلهما فساداً . وفيه عدم الالتجاء إلى التحايل المزرى في المحلل ، وعدم الحلال الأسرة وضياع الأولاد .

٣٣٩ – الطموم المنتابع: إذا أعقب الرجل الطلاق بطلاق. فإن كانت الزوجة غير مدخول بها لا يقع إلا واحدة. فمن قال لامرأته التي لم ترف إليه أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق لا تقع إلا واحدة لأن الثانية والثالثة جاءت وهي أجنبية لإنها لا عدة عليها ـ فإن كانت الزوجة مدخولا بها وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإن الائمة الاربعة ترى وقوع الطلاق حسب ما تلفظ به، وقالت طائفة لا يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد إلا واحدة. وهم الذين قالوا بأن الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة. وكذا الحكم لو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث.

#### عدد الطلقات

• ٢٤ – الزوجان إما أن يكونا حرين أو رقيقين ، أو أحدهما حر والآخر عبد . فإن كانا حرين فالحر يملك على زوجته الحرة ثلاث تطليقات بلا خلاف . وإن كانا رقيقين فالعبد يطلق امرأته تطليقتين بلا خلاف ، وإن كانا رقيقين فالعبد يطلق امرأته تطليقتين بلا خلاف واختلفوا فيها إذا كان أحدهما حراً والآخر رقيقاً ، هل يعتبر الطلاق بحال الرجل أو بحال المرأة ؟ فالحنفية : اعتبروا الطلاق بحسب المرأة فإن كانت الزوجة أمة والزوج حراً ملك عليها طلقتين ، لأن عدد الطلقات يفيد زيادة الحل . وحل الحرة بجب أن يكون ضعف حل الآمة . فإذا كان حل الحرة ثلاث طلقات في الآمة على النصف من الحرة . فتطلق طلقتين . لأن الطلقة لا تتجزأ ، ولقوله عليه السلام ، طلاق الآمة ثنتان ، وعدتها الطلقة لا تتجزأ ، ولقوله عليه السلام ، طلاق الآمة ثنتان ، وعدتها

حيضة ان، (١) وقال الآئمة الثلاثة يعتبر بحال الرجل، فإن كان حراً متزوجاً بأمة ملك ثلاثا. وإن كان عبداً متزوجاً بحرة ملك عليها طلقتين وحجتهم قوله عليه السلام فيمارواه ابن عباس والطلاق بالرجال والعدة بالنساء عفان المرادمنه اعتبار الطلاق في القدر والعدد لا الإيقاع ، وما روى عنه قوله ويطلق العبد ثنتين ، وتعتد الآمة بحيضتين عمن غير فصل بين ما إذا كانت زوجته حرة أو أمة ، ولان الطلاق حق من حقوق الرجل ، والرق يؤثر في نقصان الحل لكونه نعمة في حقه . فتمكون حقوقه على نصف حقوق الحر ، ورد الحنفية بأن الحديثين الذي استدل بهما الجمهور غريبان وهما من الآحاد، ولا يجوز تقييد مطلق الكرتاب بخبر الواحد ، وكذلك لم يسلموا كون الحل في جانب المرأة مطلق الكرتاب بخبر الواحد ، وكذلك لم يسلموا كون الحل في جانب المرأة مطلق الكرتاب بخبر الواحد ، وكذلك لم يسلموا كون الحل في جانب المرأة مطلق الكرتاب بخبر الواحد ، وكذلك لم يسلموا كون الحل في جانب المرأة مطلق الرحمة ليس بنعمة ، والوسيلة إلى النعمة نعمة ،

٢٤١ ــ والحكمة في كون الطلقات ثلاثاً للحرة دون الأمة :

إن الطلقة الأولى شرعت للخلاص عند تباين الأخلاق ، واختلاف الطباع ، لأن عند ذلك تصير المصلحة في الطلاق ، ليتزوج كل منهما بمن يوافقه فتحصل مقاصد الزواج . إلا أن احتمال الندم من الجانبين قائم بعد الطلاق فلم تثبت الحرمة بالطلقة الواحدة . بل شرع وندب رد الزوجه المطلقة . لأنه لو ثبتت الحرمة ولم يشرع طلاق آخر حتى يتأمل الزوج ربما يندم ولا يمكنه القدارك بالرجعة ، ولا توافقه المرأة بعد ردها ومراجعتها ، ولا يمكنه الصبر على النزاع ويحتاج للخلاص ، فأبيحت الطلقة الثانية لهذه الحاجة ـ ثم شرعت الطلقة الثانية للحرة إظهاراً لشرف الزواج وخطره التي يتحقق بأرضح أشكاله في الحرائر لافي الإماء ،إذ أن ولدالحرة حر ، وولد الرقيقة رقيق ، ويتضح ذلك أيضا من جهة أن سكون الزوج إلى المرأة الأمة أدنى حالا من سكونه إلى الزوجة الحرة ، ولا شك أن المقصود

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع جم ص ٩٧ ، فتح القدير جم ص ٣٧. حاشية البيجيرى على المنهج ج ع ص ١٠.

من الولد هو الاستئناس اوالاستنصار به في الدنيا ، وهذا المقصود لا يحصل من الولد الرقيق مثل ما يحصل من الحر لكون الرقيق مشغو لا بخدمة المولى . ٧٤٧ ــ أما الحكمة في كونه شرع مفرقا بعد أن كانوا في الجاهـلية الطلقون من غير حد ، وكان في ذلك إحجاف بالمرأة ، وإلحاق للضرر بها ، و إعنات ظاهر لها . مما جعلها لعبة في يد الرجل يصرفها كما يشاء ، فهي أن الإسلام أراد أن يضع حداً للفوضي المتيعة . فنظم شأن الطلاق . ولم يجعله كلمة يلقيها الزوج على زوجة فتحرم عليه أبدا بلارجمة ولا اتصال، إنما سلك به طريق العلاج ، وكرر مراحله حتى يمتد أمد النظر والتبصر ، فشرعه أولا مفرقا مرة بعد أخرى قال تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان (١) ، فلم يشرع دفعة متعددة لأجل أن يجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى. ويروضها على الصبر. ولتجرب المرأة نفسها، فإذا وجد نفسه مفطومة عن الزوجة أوقع الثانية ، ، وطلب منه الانتظار والنجربة ثانية . حتى إذا لم تفد التجاربوأوقع الثالثه كانت هذه حاجزًا منيعاً أمامه، لارجع للحياة الزوجية إلا بعد شرط تزوج المرأة بغيره ،كل هذا لتضيقالدائرة التي يقع فيها الطلاق ، لئلا يكون مؤثراً على حياة زوجية استقرت وأخذت حظما من الوجود،أرأيت أعدل وأحكم من هذا النظام . إنه سبحانه لم يشأ أن يحرم المرأة على زوجها من أول هفوة حتى لا تأكل الحسرة قلبه ، أو تطييح الندامة بفؤ اده ، فقد يكون الطلاق قد وقع منه في غيرةمن الغضب بلاتقدير لعواقبه وانتباه إلى سوء منقلبه . أو قد تـكونالمرأة قد ركبها شيطان عقلها واستولى عليها زيف هواها فسولت لها الوساوس إساءة عشرة زوجها ليقوم بتطليقها ثم رجعت إلى عقلها ، وفاءت إلى صوابها . فأرادت وصل ما انقطع. ورأب ما تصدع . فشرع الله الطلاق مفرقا لذلك وليحكون باب التدارك مفتوحا . وطريق الأمل عدوداً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧٩

# ألفاظ الطلاق

# ١- العبر بح والكذابة:

٣٤٧ - الطلاق الصريح: اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل رابطة الزواج لغة أو عرفا . مثل . أنت طالق ، طلقتك . أنت مطلقة . وبلحق بهذه أنت حرام . هي على حرام ، وحسكم هذا اللفظ إذا تلفظ به المطلق وقوع الطلاق من غير احتياج إلى نية ، لأن غلبة استعاله في الطلاق جعله ظاهر آ فيه ، الطلاق من غير احتياج إلى نية ، لأن غلبة لستعاله في الطلاق بعله فوى بأنت طالق ولأن النية إنما تعمل في المبهم ، والصريح لا إبهام فيه ، فلو نوى بأنت طالق أنها طالق عن وثاق لم يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر ، ويصدق ديانة لنية ما يحتمله كلامه في الجلة (١) ومن أحكامه أن تقع به طلقة واحدة رجعية ، لأنه ظاهر فلو نوى أكثر ، أو واحدة بائنة لم يقع به إلا واحدة رجعية ، لأنه ظاهر المراد . فتعلق الحسكم بعين السكلام، وقام مقام معناه فاستغنى النية . ولأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيلغو قصده . وعن زفر أنه يقع ما نوى لانه محتمل لفظه (٢) .

ع ع ٧ - الطلاق بالكناية: يكون بكل لفظ لم يوضع للطلاق ولكن اقترن به من القرآن ما جعله للطلاق . أو جعله يحتمل إرادة الطلاق . واعتبر الحنفية دلاله الحال من القرآن التي يقع به الطلاق من غير نية . فإن لم تكف دلالة الحال للدلالة على الطلاق فإنه يقع به إن وجدت النية . وعلى ذلك فهم لايشتر طون النية في جميع الأحوال لوقوع الطلاق بلفظ الكناية . بل بعضها يشترط فيه النية . وبعضها يكتني بدلالة الحال . وقد وافق أحمد بعضها يشترط فيه النية . وبعضها يكتني بدلالة الحال . وقد وافق أحمد

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٠١

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٩٧ ، فتح القدير ج ٣ ص ٧٨

الحُنفية على ذلك . أما الشافعية والمالكية فيرون أن جميع الفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولا عبرة عندهما بدلالة الحال .

وألفاظ الكناية مثل أنت بائن ، أنت حرام . بته . خلية . برية ونحوها يقع بها طلقة رجعية عند الشافعية والمالسكية ، إلاإذا كان الطلاق بعدالدخول وقسم الحنفية ألفاظ الكناية إلى قسمين . فقالوا يقع فى قوله . اعتدى ، واستبرئى رحمك ، وأنت واحدة ، طلاق رجعى ، وفى غير هذه الثلاثة تقع طلقة بائنة إن نوى .

وبحسب دلالة الحال التى اعتبروها قسموا ألفاظ الكناية إلى ثلاثة أقسام (١) ما يصلح جوابا لطلب الطلاق ولا يصلح شتما مثل اعتدى (٢) وما يصلح شنما وجواباً ولا يصلح رفضا لطلبها الطلاق مثل خلية . برية بته (٣) وما يصلح جواباً لطلبها الطلاق ورفضاً لطلبها الطلاق مثل اخرجي، اذهبي ، قومي . كاقسموا الأحوال إلى ثلاثة أقسام . حال مذاكرة الطلاق (١) وحال الغضب ، وحال الرضا من غير مذاكرة طلاق \_ فني حال رضا الزوج الخالى من مذاكرة الطلاق لا يقع الطلاق في الأقسام كلها إلا بالنية للاحتمال ويكون القول قول الزوج مع يمينه في عدم النية وذلك ، وفي حال الغضب يتوقف على النية ما يصلح جوابا وشتما ، وهما القسمان الثاني والثالث ، ويقع يتوقف على النية ما يصلح جوابا وشتما ، وهما القسمان الثاني والثالث ، ويقع الأول من غير نية بالفاظ القسم الأول والثاني ، ولا يصدق قوله في عدم النية ، لأن الظاهر أنه أراديه الحواب ، ويحتاج إلى النية في الثالث .

وعلى هذا إذا صدر من المطلق لفظ من الفاظ الكناية ، فادعت الزوجة عليه أنه طلقها بهذا اللفظ لصدوره عنه ، واعترف هو بصدوره ولكن

<sup>(</sup>١) هي أن تسأل المرأة الرجل الطلاق أو يسأله أجنى

أنكر إرادة الطلاق يكون القول قوله بيمينه، فيحلف أنه ما أراد بهذا اللفظ. الطلاق ، فإن نكل عن اليمين صدقت في دعواها إرادة الطلاق باللفظ. ، وحكم بصدق دعواها في الطلاق الطلاق (١)

النوم لوجل عنه السريح الذي لا يتوقف وقوعه على النيه قول النوم الزوج لوجل: أحمل إلى امر أتى طلاقها ، أو أخبرها بطلاقها ، أو قل لها إنها طالق . فني هذه كلها تطلق الزوجة فى الحال كما إذا قال لكاتبه : أكتب لامرأنى طلاقها تطلق فى الحال سواء كتب الكاتب أو لم يكتب ، والكتابة المعنونة البينة من باب الصريح ، أما غير البينة أو البينة غير المعنوية فتكون من غير الصريح فتحتاج فى وقوع الطلاق إلى النية ،

#### أحوال صيغة الطلاق:

٣٤٣ ــ قد تـكون صيغة الطلاق منجزة . وقد تـكون معلقة ، وقد تـكون معلقة ، وقد تـكون مصافة إلى زمان

قالمنجزة: هى الذى يثبت بها حكم الطلاق فى الحال ، وبمجرد النطق بالعبارة لحلوها عن التعليق والإضافة إلى زمان مستقبل ، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق . وحكمها وقوع الطلاق بها فى الحال بشرط أن تكون المطلقة زوجة زوجيتها صحيحة ، وقائمة حقيقة أو حكما كمعتدة الرجعى وأن يكون المطلق زوجا أو ما يقوم مقامه

والمضافة: هي التي يراد بها تأخير حكم الطلاق عن وقت التكلم إلى زمان يذكر بعده من غير أداة شرط، أو إلى مكان يقصد الحلول فيه. فالإضافة إلى المسكان كأن يقول لها وأنت طالق بمكة أو في مكة ، وحكمه أن يقع

١ ـ الأحوالالشخصية للمرحوم الاستاذ احمد أبراهيم ص ٢٥٤

الطلاق في الحال عند الحنفية ـ لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان أما الإضافة إلى الزمان . فإن كان مستقبلا كما في أنت طالق غداً ، أو أول شهر كذا . يقع الطلاق بحلول الوقت الذي أضيف إليه الطلاق . بشرط أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق في الحال . وأن تـكون الزوجة صالحة لأن يقع عليها الطلاق في ذلك الوقت الذي أضيف إليه الطلاق . فلو طلقها قبل أن ياتي أول الشهر . أو قبل الغد فلا يقع الطلاق المضاف إذا لم يكن دخل بها قبل الطلاق المنجز . وإن كان الزمان الذي أضاف إليه الطلاق ماضياً ، كا إذا قال لها أنت طالق أمس ، فإن كان قد تزوجها اليوم لم يقع طلاق إجماعا لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة معلومة منافية لمالكية الطلاق ، لأنها لم تكن في ملك في ذلك الوقت الذي أضاف إليه الطلاق فيلغو (۱) . وإن كان قد تزوجها الطلاق فيلغو (۱) . وإن كان قد تزوجها أول أمس وقع في الحال ، لأنه يعتبر إنشاء للطلاق في الحال .

٧٤٧- والمعلقة: هي التي تفيد وقوع الطلاق عند وجود أمر يوجد في زمان مستقبل. ومثالها قول الزوج لزوجته: إن خرجت بلا إذني فأنت طالق. ويشترط لانعقاد الطلاق معلقاً (١) أن يكون الزوج عند صدور التعليق أهلا لإيقاعه وقت إنشاء الصيغة (٢) وأن تكون المرأة محلا للطلاق حين صدر الصيغة . (٣) وأن يكون على أمر معدوم حين التعليق يمكن أن يوجد بعد ذلك . (٤) وأن تكون المرأة حين حصول المعلق عليه محلا للطلاق . فإن لم يكن المعلق أهلا لإيقاع الطلاق وقت التعليق كانت ملغاة فن للطلاق . فإن لم يكن المعلق أهلا لإيقاع الطلاق . فإن المعلق أن كلمت فلاناً فأنت طالق ، فلا أثر لهذا التعليق . وكذلك إذا على الطلاق والمرأة ليست محلا للطلاق كمعتدته من الطلقة الثالثة لا يصح على الطلاق والمرأة ليست محلا للطلاق كمعتدته من الطلقة الثالثة لا يصح

٧ - فتح القدين ج م م ١٦ ، بدائع الصنائع ج م م ١٢٣٠

التعليق ، وأيضاً إذا حصل المعلق عليه وهي أجنبية منه ، كما إذا قال لامر أته ؛ إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثم نجز عليها طلاقا ، وانقضت عدتها ودخلت الدار لم يقع الطلاق المعلق لانعدام المحلية . أما إن علق على أمر موجود فعلا حين صدور التعليق كان تنجيزاً حقيقة، وتعليقاً صورة مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق ، والنهار موجود وقد طلع فعلا . فيقع به الطلاق في الحال . فإن علق على أمر مستحيل الوقوع كان لغواً لا يقع به الطلاق ، مثل أن يقول ؛ إن دخل الجمل في سم الخياط (١) فأنت طالق لان الغرض حينتذ من كلامه هو تأكيد نفيه للطلاق ، وأنه ما ينبغي أن الخرض حينتذ من كلامه هو تأكيد نفيه للطلاق ، وأنه ما ينبغي أن

وإنما وقع الطلاق بالصيغة المعلقة: لأنه من قبيل الإسقاط وليس بتمليك، والإسقاطات كلها تقع بالصيغة المعلقة، وأمارة ذلك أن الإبراء يقع بالصيغة المعلقة.

فإن كان التعليق على مشيئة الله تعالى فلا يقمع الطلاق فن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله ، متصلا لا يقع به الطلاق ،

١٤٨ حـ و مما تجب معرفته أن زوال الملك بعد التعليق لا يبطل التعليق. فلو قال لها : أنت طالق إن دخلت الدار ، ثم طلقها ، فانقضت عدتها بعد التعليق ، ولم تدخل الدار ، ثم تزوجها فدخلت طلقت ، لأن الشرط وجد والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ، ولا تهق اليمين لأن اللفظ لا يدل على التكرار ـ أما إذا قال لها أنت إن دخلت الدارفأنت طالق ثم طلقها وانقضت عدتها ودخلت الدار انحل اليمين لو جود الشرط، ولم يقع الطلاق المعلق لا نعدام المحلية ، أما إن دخلت الدار في أثناء عدة الطلاق فإنه يقع المعلق ـ ولو قال لزوجته إن دخلت الدار في أثناء عدة الطلاق فإنه يقع المعلق ـ ولو قال لزوجته إن دخلت الدار في أنناء عدة الطلاق فإنه يقع المعلق ـ ولو قال لو حقه إن دخلت الدار في أنناء عدة الطلاق الماش طلقات ثم تزوجها لا وحقه إن دخلت الدار في أنناء عدة العلاق الدار في الدار في المنابق المنابق الماس طلقات ثم تزوجها الدار في الدار في الماس طلقات ثم تروجها الدار في الدار في

<sup>(</sup>١) الجمل : البعير الغليظ . وسم الحياط : ثقب الإيرة .

بعد زوج آخر فدخلت الدار فلا يقع ذلك الطلاق المعلق ، لأن الزواج الثانى قد أثبت عصمة جديدة ، وحلا جديداً فلا يقع فيه طلاق كان معلقاً فى مدة الحل الأول ـ وقال زفر لا يشترط بقاء الزواج ولا يشترط بقاء الحل، فنى الصورة الاخيرة قال بوقوع الطلاق ، لأن الرجل علق وما قيد بحل معين ، وإذا كان قد تعذر الطلاق بالفرقة قبل وجود المعلق عليه . فإذا جاء الحل عاد والتعليق لا زال باقياً .

# تعليق الطلاق على الاجنبية :

٣٤٩ - من قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طائق ، وعلق الطلاق على التزوج . قال الحنفية والمالكية أنه يقع الطلاق فور زواجها ، وقال الشافعي وأحمد : إن الطلاق لا يقع عند التزوج ، وسبب هذا الحلاف هل من شرطه وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً بالزمان على الطلاق أم لبس من شرطه ؟ فن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالآجنبية ، ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقمع عند النزوج بأجنبية . ويحتج الشافعية والحنا لة بقوله عليه السلام ، لا طلاق قبل نسكاح ، وفي رواية لا طلاق فيما لا يملك ، وقال الحنفية : إن هذا تعليق لما يصح تعليقه وهو الطلاق فيمان والملك متيقن به عند وجود الشرط . وقالوا إن الحديث محمول على افي التنجيز ، لأن المنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق ، والحل على التنجيز مأثور عن السلف (۱) .

#### الحلف بالطهوق :

• ٢٥٠ – من قال: على الطلاق لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، يريد بذلك تقوية عزيمته وإرادته على إثيان فعل أو عدم إتيانه، أو قال, على

١ - فتح القدير ج ٣ ص ١٧٧ ، بداية المجتبد ج ٢ ص ١٥

الطلاق ما فعلت كذا أو ما قلت هذه المقالة ، مريداً تاكيد ما يخبر به . أو قال لزوجته : على الطلاق إن زرت فلاناً أو فلانة . فالحمكم فى ذلك مختلف فيه بين الفقهاء . فنهم من يجعلها من قبيل الطلاق المعلق فيلزم ما حلف به عند وجود الشرط ، ومنهم من يجعلها يمين إن حنث كانت المؤاخذة الني رتبت على الفعل ، ومن الفقهاء المتأخرين من قال إنه يلزمه بالحنث كفارة يمين .

ويقول الأستاذ الشيخ أبو زهرة إن اتخاذ الطلاق يميناً يحلف به لم يمكن في عهد الصحابة ولما كرثر الحلف بالطلاق في عهد التابعين أفتى كشيرون بأنه لا يقع به شئ من الطلاق . فقد روى عن طاووس أنه قال : ليس الحلف بالطلاق شيئاً ، وصح عن عكر مة مولى ابن عباس أنه قال إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء ، وروى عن شريح قاضي أمير المؤمنين على بن الشيطان لا يلزم بها شيء ، وروى عن شريح قاضي أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال إنه لا يلزم بأيمان الطلاق شيء ، وبهدذا أخذ داود الظاهرى ، والقفال من الشافعية وبعض أصحاب أحمد بن حنبل (٢) رضي الله عنه (١) .

۲۵۱ — ولقد جاء قانون سنة ۱۹۲۹ متضمناً العلاج فلم يجعل كل تعليق يميناً، ويمنع كل تعليق على اعتبار أنه يمين، بل قسم التعليق إلى قسمين أحدهما: تعليق قصد فيه الزوج إلى ربط الطلاق بحادثة معينة لو وقعت لوقع الطلاق وهو قاصد إليه . كان يعلق طلاقها على قبولها مالا تفتدى به نفسها أو يعلق طلاقها على رضى أبيها به بالقول صراحة . أو نحو ذلك مما يتضح فيه أنه يقصد ربط الطلاق وشرط معين فإنه في هذه الحال بقع الطلاق عند الشرط وثانيهما: تعليق لم يقصد به ربط الطلاق بفعل أو قول قصداً حقيقياً

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية قسم الزواج ص ٢٩٩

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقمين لابن القيم جـ ٣ من ص ٥٢ إلى ص ٧١

صحيحاً بل قصد به الحمل على فعل شيء معين، سواء أكان المقصود حمل زوجته أم حمل غيرها (٣) أو قصد به المنع من فعل معين أو قول ، سواء أكان هذا القول أو الفعل منها أم من غيرها (٣) أو يقصد به توثيق امتناعه عن فعل ، كان يقول : إن شربت الدخان طلقت امر أتى . فني هذه الصور الثلاث وأشباهم الايقع الطلاق، لانه ماقصد إيقاعه بل قصد الحمل على الفعل أو المنع منه ، أو الامتناع عنه . وما كانت العلاقة الزوجية تنقطع لمثل هذا ، بل الطلاق إنما يكون عن حاجة إليه ، وقصد صحيح فلا طلاق إلاعن وطر ، كا ورد في بعض الاثار ،

أما نص المادة فهو « لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على شيء أو تركه لا غير ، وظاهر أنه متى كان قصد الحالف من التعليق هو الحمل وحده من غير قصدإلى شيء آخر كوقوع الطلاق إذا حصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق ، وتفيد بمفهومها أنه يقع الطلاق المعلق فيما عدا ذلك فيقع إذا لم يسكن القصد به الحمل أو التخريف بلكان مجرد الطلاق اذا حصل المعلق عليه كما إذا أبر أتنى من الدين الذي على فأنت طالق ، ،

# الطلاق الرجعي والبائن

۲۰۲ – الرمعي : من الطلاق هو الذي يملك المطلق بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير عقد جديد ما دامت في العدة .

والبائن نوعان: بائن يينو نة صغرى ، وبائن بينو نة كبرى .

فالصفرى هو الذي لا يستطيع لرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية الا بعقد ومهر جديدين .

والـكبرى هو الذى لايستطيغ المطلق بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحاً ، ويدخل بها دخو لا حقيقيا ، ثم يفارقها أو يموت عنها ، وتنقضي عدتها . ويـكون الطلاق مرمه ما في حالتين: الأولى: إذا كان الطلاق بعد الدخول حقيقة وكان بلفظ صريح غير مقرون بعوض مالى تدفعه الزوجة أو عدد الثلاث باللفظ أو الإشارة ، وغير موصوف بصفة تنبى عن الشدة أو القوة . أو بما يفيد معنى البينونة والانفصال .

الثانية: إذا طلقت المرأة بعد الدخول بلفظ من ألفاظ الكناية التي لا تفيد معنى الشدة وهي واعدى ، استبرئي رحمك ، أنت واحدة ، لأن اللفظ الأول ورد عن الرسول عليه السلام قاله للسيدة سودة بنت زمعة ؛ فناشدته أن يراجعها لتحشر في جملة أزواجه يوم الدين ، فراجعها . ولأن الأمر بالاعتداد يقتضي سابقة الطلاق ضرورة ، والضرورة ترتفع بالأقل وهو الواحدة ـ ولفظ استبرئي رحمك في المعنى كلفظ اعتدى لأن كلا منهما للتعرف على براءته أوعدمها ـ وأنت واحدة إذا نوى بها الطلاق على تقدير مصدر محذوف فكانه قال: أنت طالقة طلقة واحدة (١) .

ومسكم الطمر في الرمعي أنه ببق للمطلق كل حقوق الزوجية فله أن يراجع امرأته ما دامت في عدتها في أي وقت ، فالحل باق لا يزول ، وكذلك الملك . لكنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها المطلق ، ولا يمنع التوارث إذا مات أحدهما في العدة ، فإذا مات الزوج في أثناء العدة ورثته الزوجة ، وإذا مات الزوجة ورثها الزوج مادامت العدة كانت قائمة وقت الوفاة ، وأيضاً لا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة إلما يحل بعد انقضاء العدة من غير مراجعة ، لأن ذلك وقت انقطاع الزوجية ، وصيرورة المرأة بائنا ، ومن أحكامه وجوب نفقة للمعتدة من الرجعي ، وثبوت نسب ولدها وإمكان إيقاع طلاق آخر عليها وهي في العدة .

١ - قتم القدار جم ص ١٨٠

٢٥٢ – الطمرق البائي : ويكون في الآحوال الآتية .

١ - إذا طلقت المرأة قبل الدخول لأنه لا يوجب العدة فلا تمكن
 مراجعتها فيها .

٢ - أن يكون لفظ الطلاق مقرونا بعوض كما إذا قال طلقتك على مؤخر الصداق، أو مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة كما نت طالق ثلاثا، أو أنت طالق ويشير لها بثلاثة أصابع.

٣ ـ أن يكون الطلاق مكملا للثلاث فإنها تثبت البينونة الكبرى .

٤ — أن يكون الطلاق موصوفا بصفة تشعر بالبينونه، أو تدل عليها من غير حرف العطف، كأن يقول لها: أنت طالق طلاقا شديدا، أو طلاقا مثل الجبل، أو أنت بائن ونحوه.

و – أن يكون الطلاق بلفظ السك ما ية \_ سوى الألفاظ الثلاثة السابقة واعدى ، استبرئي رحمك، أنت واحده ، \_ وهذا عند الحنفية \_ لأنها لاتدل على الانفصال في الحال ، وحذف فيها لفظ الطلاق مع نية ذكره فيقع بها الطلاق رجعيا \_ وما عداها يقع به الطلاق بائنا عند الحنفية ورأى في مذهب مالك \_ وخالف الشافعي وأحمد فقالا: إن الطلاق لا يقع بائنا بألفاظ الكيناية وهو رأى في مذهب مالك . وحجتهم في ذلك قوله تعالى و والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولهن أحق برد زوجته إن أرادوا اصلاحا، (١) فقد دلت هذه الآية على أن الزوج أحق برد زوجته إن أراد المراجعة في كل ظلاق ، إلا إذا لم تكن عدة ، أو كان طلاقا ثلاثا . أو كان افتداء . وإنما أعطاه الشرع هذا الحق، وجعله أن يراجعها في العدة ، خشية أن يكون قد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ص ٢٢٨

طلق تحت تأثير غضب ثم ندم على ما فعل. فإذا مضت العدة دون مراجعة كان هذا أمارة على استحكام الخلاف. وقالوا يجب الوقوف على ما وصف الشارع، فما وصفه الشارع بأنه بائن كان بائناً. وما لم يصفه بذلك كان رجعياً وألفاظ الكناية لم توصف من الشارع بالبينونة.

واحتج الحنفية . بأن الطلاق قد ملكه الشارع للرجل مطلقاً . فكما يملك أن يطلق بينونة كبرى بالنطليق ثلاثاً دفعة واحدة . فكذلك يملك وصف الطلاق بالبينونة الصغرى لأنها أدنى . ومن ملك الاقوى يملك الاضعف . فالوصف بالبينونة يملك المطلق فيكون بائناً . وإن كان الاصل في الطلاق أن يكون رجعياً (١) .

٢٥٥ – ومكم الطموق اليائي : ١- أنه يحل به مؤخر الصداق إذا كان
 مؤجلا لأقرب الأجلين : د الطلاق والوفاة ، لأن به يتم الانفصال .

٧ - أنه يزبل الملك الثابت بالزوجية . فتنقطع حقوق الزوج على زوجته عجرد حصوله ، ولا يبقى للزوجة حق إلا النفقة زمن العدة . والمـكث في بيت الزوجية مدتها . وليس له أن يعيدها إليه إلا بعقد ومهر جديدين إذا كان الحل لا يزال باقياً .

٣- لا يرث أحدهما الآخر إذا حدثت الوفاة قبل انقضاء العدة ، إلا فى حالة ظن أن الطلاق من الزوج وقع فراراً من الإرث فحينذاك يعامل بنقيض مقصوده .

٤ - إذا كان مكملا للثلاث أزال الحل ، وإذا لم يكن مكملا للثلاث يحتسب
 من الطلقات التي يملكم الرجل على زوجته .

### أقسام الطيوق:

۲۵٦ ـــ وينقسم الطلاق البائن إلى بائن بينونة صغرى وإلى بائن بينونة كبرى .

١ - فتاح القدير ج ٣ ص ٧٨ ، وبدائع الصنائع ج٣ ص ١٠٩ .

فالبائن بينونة صفرى: هو الذى لم يكمل الطلقات الثلاث ، كالطلاق على مال . والطلاق قبل الدخول ـ وهو يزيل الملك ، ولا يزيل الحل فله أن أن يعقد على المطلقة ثانية فى أى وقت بعقد ومهر جديدين . أما البائن بينونة كبرى فإنه يزيل الملك والحل فلا يعقد عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، ثم يطلقها و تنتهى عدتها ، وذلك لقوله تعالى بعد قوله الطلاق مرتان . . . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تذكح زوجا غيره ، .

وشرط تحليل الزواج الثانى: أن يكون الزواج الآخر صحيحاً. وأن يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا بعد العقد الصحيح، وأن يكون الزواج من المطلق ثلاثا بعد انتهاء عدة الطلاق الثانى، فأما إذا كان عقد الزواج الثانى فاسداً، وحصل دخول حقيق فلا تحل الأول، لأن المتزوج بعقد فاسد لايسمى زوجا شرعاً كان العقد الفاسد لايسمى ندكاحاً. وكذلك إذا لم يدخل بها دخولا حقيقياً . ولم تذق عسيلة الزوج الثانى ، ويذق عسيلتها ، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الأول. قال فى البدائع: هذا قول عامة العلماء ، وقال سعيد بن المسيب تحل بنفس العقد، واحتج بقوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » والذكاح هو العقد . فيثبت طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » والذكاح هو العقد . فيثبت به إحلالها للأول » ولسكن هذا القول لم يعمل به أحد من الائمة ، ولا يصح بعض النقول أن سعيداً رجع عن هذا القول إلى قول الجمور الذين اشترطوا بعض الخقيق ولم يكتفوا بالخلوة . بل لقد اشترط بعض الحنفية الوط الدخول الحقيق ولم يكتفوا بالخلوة . بل لقد اشترط بعض الحنفية الوط . الموجب للغسل .

## المعلل وزواج التحليل :

٢٥٧ – شاع بين الناس اسم المحلل، ويعنون به أن يتزوج رجل امرأة مطلقة من غيره ألا ثاً قاصداً أن يحللها لمطلقها : فهذا على وجهين . أحدهما

أن يصرح عند إنشاء العقد بأنه يعقد عليها ليحلها للأول. والثانى أن يخفيا هذه الحقيقة عند العقد فلا ينطقا بها فالأول: وهو إذا ما صرح فقال العاقد أو العاقدة: تزوجتك على أن تحللنى لمطلق. فهذا الزواج لا يحقق أغراض الزواج الاجتماعية، بل يحقق فرضاً آخر ينافيها، وهو حيلة لرفع تحريم مؤبد، وقصد غير مشروع لهذا اختلف في ينافيها، وهو حيلة لرفع تحريم مؤبد، وقصد غير مشروع لهذا اختلف في المنافيها، وهو حيلة لرفع تحريم مؤبد، وقصد غير مشروع لهذا الشرط، أو تزوجته المرأة على هذا الشرط، أو تزوجته المرأة على هذا الشرط، فالزواج صحيح مع المكر اهة وتحل الأول. فالصحة لان الزواج لا تبطله الشروط الفاسدة، والكر اهة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل له،

وقال أبو يوسف: الزواج فاسد ولا تحل الأول لا نه زواج مؤقت وهو يبطل بالتوقيت. فكما نه قال تزوجتك إلىوقت كذا وإذا فسد لاتحل الأول وقال محمد الزواج الثاني صحيح ولا تحل الأول، وذلك لأن شرط استحلالها بالعقد استعجال ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كمن قتل مورثه ليرثه فإنه يحرم من الميراث، وإنما صح لأن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة (۱).

١٩٥٨ – أما الثانى. وهى نية التحليل دون التصريح بالقول فلا أثر لهذه النية . بل قالوا إنه يكون مأجوراً لقصده الإصلاح . فلا يكون الزواج مسكروها وتحل الأول فى قولهم جميعاً ، ذلك لأن البواعث فى العقود غير معتبرة فى صحتها . وأعجبنى ما اشترطه بعض الفقهاء للتحليل فى زواج الحلل : ١ - ألا ينصب نفسه لذلك بحيث يعرف عند الناس ، ويشتهر بأنه يحلل المطلقات ٢ - ألا يشترط على ذلك أجراً فإن فعل كان عمله محرما ، وصدق عليه قوله عليه السلام ، لعن الله المحلل والمحلل له ، وكان عاصياً باشتراطه عليه قوله عليه السلام ، لعن الله المحلل والمحلل له ، وكان عاصياً باشتراطه الأجر ٣- أن يقصد الإصلاح بين الزوجين لا مجرد قضاء الشهوة ، فإن قصد الأجر ٣- أن يقصد الإصلاح بين الزوجين لا مجرد قضاء الشهوة ، فإن قصد

١ - فتح القدير ج ٣ ص ١٧٨ . ابن عابدين ج ٢ ص ٥٥٤ .

كان مكروها ، ولكنها نحل الأول ع ـ ألا يشترط التحليل وقد قدمنا السكلام عنه آنفاً . . وهذا يقرب من مذهب ابن تيمية الذى اشتد فى إبطال التحليل . حتى قرر أن المحلل لا يحل المرأة لزوجها . وتبعه فى ذلك تلميذه ابن القيم(١) . وبه قال بعض المالسكية لأنه عليه السلام قال د لعن الله المحلل والمحلل له ، ولانه زواج مؤقت فى الحقيقة ، والزواج المؤقت باطل .

### مسألة الهدم :

١٥٩ – المرأة التي طلقت ثلاثا إذا عادت لمطلقها بعد تروجها بروج آخر تعود إليه بثلاث طلقات لأنها عادت بحل جديد . هذا لم يختلف فيه الفقهاء . أما إن عادت لزوجها الأول بعقد جديد بعد أن كان طلقها طلقة أو طلقتين وبعد تزوجها بررج آخر . فقد اختلف في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف تعود إليه بحل كامل ، وبثلاث طلقات ، ويهدم الزوج الثانى مادون الثلاث كما هدم الثلاث ـ وقال محمد وزفر ومالك والشافعي (٢) لا يهدم الزوج الثانى ما دون الثلاث فتعود إليه بما بتي لها من الحل الأول . ذلك لأن الزوج الثانى عاية للحرمة وهو منه لها ، ولا انتهاء للحرمة قبل ثبوتها . وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث ، وحجة الشيخين : قوله عليه السلام ، لعن وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث ، وحجة الشيخين : قوله عليه السلام ، لعن للحل ، ثم الحل الذي يثبت به إما أن يكون الحل الشابق ، أو حلا جديداً ، لا سبيل إلى كو نه الحل السابق لاستلزامه تحصيل الحاصل ، فتعين أن يكون حلا جديداً غير الأول الذي هو حل ناقص . فكان الحل الجديد كاملا ، وذلك يثبت ثلاث تطليقات .

<sup>(</sup>١) إغلام الموقعين لابن القيم جـ ٣ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ج ٣ ص ١٧٩ ، الأم للشافعي ج ٥ ص ٢٣٩ بداية المجتبد ج ٢ ص ٧٣٩ ملحق الجزء الثالث من فتاوي ابن تيمية ص ٤ .

# أَلطُلاق الصادر من غير الزوج

ولم تملك المرأة وذلك لآن النورج قد كلف نظير ذلك بالإنفاق على الزوجة ولا تملك المرأة وذلك لآن الزوج قد كلف نظير ذلك بالإنفاق على الزوجة والأولاد حال قيام الزوجية وبعدها ، كما طلب منه أن يبذل صداقا ، وأن يدفع أجرة حضانة ورضاع إن كان لها منه أولاد في سن الحضانة ، فكان من العدل أن يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة لأنه هو الذي يغرم المال ، وربحاكان عاجزاً عن الإنفاق على مطلقتة ، فلا يندفع في الطلاق ، يد لئلا يترتب على ذلك انحلال الاسرة وتفرقها . أما لوكان الطلاق بيد للمرأة فإنها لا تبالى بإصداره إذ ليس هناك ما يعوقها من التكاليف المذكورة . بل لقد تزين لها ثورة غضب جامحة إيقاع الطلاق الحكى ترغم الرجل على حقوقها ، فترهقه بذلك انتقاما . وذلك حيف تنزهت عنه الحكمة الإلهية .

۲۲۱ — وإذ كان الرجل مالـكا للطلاق وحده ، كان من حقه أن ينيب عنه من شاء ، ويعهد بأمره إلى من يريد ، وذلك له على أحد وجهين :

ا – التوكيل بالطموص: وذلك أن ينيب الزوج غيره فى تطليق امرأته بأن يقول لآخر: وكلتك أن تطلق امرأتى. فإذا قال الوكيل للزوجة: إن زوجك قد وكلنى أن أطلقك: فأنت طالق. وقع الطلاق. سواء طلقها فى مجلس الوكالة أو بعده، ويكون حينئذ سفيراً ومعبراً. عاملا بإرادة الموكل. وللزوج أن يعزله وأن يرجع عن توكيله. فإذا عزله فليس له أن يطلق (۱). والوكيل يفترق عن الرسول فى كون الرسول ينقل عبارة الزوج، يطلق (۱). والوكيل يفترق عن الرسول فى كون الرسول ينقل عبارة الزوج، ولا ينشىء عبارة من نفسه، أما الوكيل فإنه يعبر بعبارته فلم ينقل عبارة

<sup>(</sup>۱) فتح القدير جم ص ١١٦ ، بدائع السنائع جم ص ١٢٧ ابن عابدين جم ص ٥٥٠

موكله ، ولو قال لغيره : ، طلق زوجتى إن شئت ، كان ذلك الغير مقيداً في التطليق بالمجلس وليس للزوج الرجوع عن أمره ، وهذا وذاك لأنه صار تمليكا لا توكيلا فيأخذ حكم التمليكات وحكم التفويض للزوجة الذي سيأتى بيانه .

الزوج غيره فى تطليق امرأ نه ، أو تمليكه الزوجة تطليق نفسها، والمفوض مالك الزوج غيره فى تطليق امرأ نه ، أو تمليكه الزوجة تطليق نفسها، والمفوض مالك يعمل بمشيئته ، ولا يحتاج تفويضه إلى قبوله . فإذا قال لآخر طلق امرأتى إن شئت كان ذلك تفويضاً لآنه إذا علق الطلاق على مشيئته ، فإن شاه طلق وإن شاء لم يفعل ، فلم يكن توكيلا بل تمليكا كما تقدم . ولا يملك المفوض عزل من فوسضه . بل إنه يلزمه وهذا لآن التفويض تعليق للطلاق على أمر لا يملك الرجوع من فوض إليه فهو طلاق معلق ، ومن علق الطلاق على أمر لا يملك الرجوع وإلغاء التعليق . كما أن التفويض يتقيد بوقت مجلسه ، فلو طلق المفوض فيه وقع . وإلا بطل التفويض اللهم إلا إذا كان التفويض تعم صيغته الأوقات وقع . وإلا بطل التفويض المهم إلا إذا كان التفويض تعم صيغته الأوقات وقع . وإلا بطل التفويض المهم إلا إذا كان التفويض تعم صيغته الأوقات وقع . وإلا بطل التفويض المرأتي في أي وقت شئت فإنه لا يتقيد بالمجالس .

وكما يكون التفويض لأجنبي يكون للزوجة . بأن يقول لها طلمتي نفسك . فإنها "مملك الطلاق بمجرد قوله ، وإن لم تقل قبلت . وليس للزوج أن يرجع أو يعزلها لكن يتقيد بالمجلس ، وتسرى أحكام تفويض الأجنبي على تفويض الزوجة .

٣٦٣ ـ وألفاظ التفويصمه: صريح وكناية، فالصريح كما إذا قال للزوجة طلق نفسك، أو طلق نفسك متى شئت، أو إذا شئت، أو اختارى نفسك. فإذا قال لها ذلك وطلقت نفسها وقع الطلاق من غير احتياج إلى نية ، وكان طلقة رجعية إلا إذا كان قبل الدخول أو على مال أو مكملا للثلاث ذلك لأن الزوج لا يملك إلا الرجعي ، فلا تملك الزوجة غيره .

والكناية: كما إذا قال لها: اختارى، أمرك بيدك. لأنهما يحتملان النفويض وغيره فيحتاج تمامه بهما إلى النية ، وأن تضيف الطلاق إلى نفسها وللزوجة حق اختيار نوجها والإبقاء على الزوجية . غاية الآمر أن حق التطليق قد صار إليها بصدور اللفظ من الزوجية . غاية الآمر أن حق التطليق قد صار إليها بصدور اللفظ من الزوج، وبقع بقول اختارى نفسك إذا اختارت نفسها طلقة رجعية لأنها من الصريح في التفويض فلا تحتمل غيره . ولذا لا تحتاج إلى نية . أما إذا قال الزوج اختارى من غير أن يذكر النفس فإنه يكون كفاية لاحتماله التفويض وغيره . فيقع به طلاق بائن متى نوى الزوج الطلاق ـ عند الحنفية لأنه ينى عن الاستخلاص عن ذلك الملك وهو بالبينونة ، وإلا لم يحصل فائدة التخيير لمذا كان له أن يراجعها شاءت أو أبت

وقال ابن القيم : . وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة لايقع به طلاق سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها ، ولا أثر للتخيير فى وقوع الطلاق ، ولعل حجتهم أن الطلاق قد ملكه الله تعالى للرجل لحكمة لاتتحقق عند جعله بيد المرأة؛ وما روى عن الصحابة فى ذلك مضطرب ومتناقض فلا يبطل ماشرع الله من غير دليل (١)

## ٢٦٤ - الأُمر بالير

قد يكون التفويض بلفظ الأمر باليد، وصورته: أن يقول الزوج لامرأته وأمرك بيدك ، فإذا قالت الزوجة : اخترت أمرى . وكان الزوج ينوى الطلاق وقعت طلقة بائنة ، فالشرطنية الزوج الطلاق لأن اللفظ من السكنايات فإن لم ينوه لا يصمح . وإن قال الزوج ما أردت الطلاق صدق ، كما يشترط علم المرأة حتى لو كانت غائبة أو حاضرة غير سامعة لا يصير لها الأمر (٢) .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج ٢ ص ٢٢٠ ، زاد الماد ج ٤ ص ٩٨

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٣ ، تبيين الحقائق ج ٢ ص ٢٢٥

والآمر باليد لازم من جهة الزوج لا يملك الرجوع عنه ، ولا فسخه لأنه ملكما الطلاق ، ومن ملك غيره شيئا فقد زالت ولايته عنه ، فلا يملك إبطاله ، ولا الرجوع عنه ، هذا من جانب الرجل . أما من جانب المرأة فإنه غير لازم ، لأنه لما جعل الآمر بيدها فقد خيرها والتخيير ينافى اللزوم ، ويتقيد اختيارها فى الآمر باليد بالمجلس أيضا إذا كان مطلقا ، فإن كان مقيدا كأن قال لها أمرك بيدك إذا شئت ، كان لها الخيار فى المجلس وغير المجلس وليس للمرأة أن تختار نفسها إلا مرة واحدة لأن الآمر لا يقتضى التكرار اللهم إلا إذا اقترن الآمر عا يقتضى ذلك ،

#### المشيئة :

770 — من قال لزوجته وأنت طالق إن شئت ، أو أحببت، أو أردت فهو كقوله: اختارى فى جميع ما تقدم ، لأن كل منهما تمليك الطلاق إلا أن الواقع بالتعليق على المشيئة ونحوها طلاق رجعى لابائن، وهذا لأن المفوض لها همنا صريح ، والواقع بالصريح رجعى، والمفوض لها فى التخيير ، والأمر باليد كناية والواقع بها بائن: وإذا قال لها أنت طالق إن شاء فلان . يتقيد بالحيلس علم فلان ، فإن شاء فى مجلس علمه وقع الطلاق ، وكذا إذا كان غائباً وبلغه الخبر يقتصر على مجلس علمه ، لأن هذا تمليك الطلاق فيتقيد بالمجلس .

## ٢٦٦٠ ـ الإشهاد على الطلاق :

أكثر الأئمة على أن لاحاجة إلى الإشهاد على إيقاع الطلاق ، واستحبوا ذلك فقط . ولكن فقهاء الشيعة والإسماعلية والظاهرية ذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع إلا بإشهاد عدلين ، لقوله تعالى « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوفار قوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوى عدل منكم ، قالوا إن الأمر في الآية بالإشهاد محمول على الوجوب . فإذا لم يشهد على الطلاق يكون

مخالفا للمشروع ، ويكون الطلاق بأطلا . كما قالوا : إن الإشهاد على الطلاق يظهر التناسق بين إنشاء الزواج وإنها أنه . ف كما أن الشهادة شرطت فى إنشاء الطلاق تكون شرطا فى إنهائه ولكن الأثمة يحتجون بأنه لم يؤثر عن صحابة رسول الله ، ولا عنه عليه السلام اشتراط الشهود فى إثبات الطلاق ؛ فن اشترطه يكون اشتراطا بلا دليل .

### الرجمــة

٣٦٧ - هى بفتح الراء اسم للمرة من الرجوع ، ومعناها الرد يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم أى رددته ، قال تعالى : « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ، (١) وهى فى عند الفقهاء : استدامة الملك القائم ، ومنعه من الزوال ، وفسيخ السبب المنعقد لزوال الملك (٢)، يريد بذلك الطلاق .

والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى و وبعولنهن أحق برذهن ، فإن معناه والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى و وبعولنهن أحق برذهن ، فإن معناه أن الأزواج حق رجعة الزوجات ، فهى تفيد عدم توقف الرجعة على رضى الزوجة . وكنذا قوله تعالى « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، فإن المراد ببلوغ الأجل قرب انتهاء العدة فالمعنى إذا قاربن انتهاء العدة فأمسكوهن بمعروف، . فالآية تفيد قيام الزواج فى العدة لآن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل . وإطلاق الأمر . دليل على شرعية الرجعة شاءت الزوجة أو أبت .

ومن السنة ماروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله قال لعمر : « مر ا بنك فلير اجمها » وما روى أنه عليه السلام لما طلق حفصة

١ - سورة التوبة الآية : ٨٣

٢ - هذا تمريف علاء الدين الكاسائي في بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٨١

جاءه جبريل فقال له: أرجع حقصه ، فإنها صوامة قوامة فراجعها ، وأما الإجماع فقد أجمع أثمة الدين على أن الحر إذا طلق دون الثلاث ، والعبد إذا طلق دون اثنتين لها حق الرجمة حين العدة لم يخالف في ذلك أجد

وأما المعقول: فهو أن الحاجة قد تمس إلى الرجمة حين يفرط من المرء طلاق الزوجة ثم يندم على فعله، وبحتاج إلى رأب الصدع. ويريدإعادة زوجته إليه. فكانت الرجعة فتحاً لباب التدارك. وتكميلا للصلحة بإبطال عمل الطلاق مادامت العدة.

٣٦٩ -- وحتى الرجمة ثابت الرجل دون المرأة ، فلو قالت الزوجة وهى فى عدتها لزوجها : راجعتك لم تكن مراجعة لقوله تعالى « وبعولتهن أحق بردهن ، فإن البغل معناه الزوج : والرد الرجمة وأفعل التفضيل ليس على بابه فلهذا لا يفيد كرن ثبوت الرجعة للزوج ولها وللأجنبي وهو أحق منهم، فليس للمرأة أن تمتنع ألبتة ، ولا للأجنبي أن يتزوجها مادام حق الزوج قائما فى الرجعة .

#### شروط الرجعة

• ٢٧ - ١- أن يكون الطلاق رجميا، بألا يكون ثلاثا، ولا بعوض سواه كان بلفظ. الخلع أو بلفظ الطلاق. وألا يكون طلاقا قبل الدخول أو بعد خلوة، وألا يكون واحدة موصوفة أو مشبهة بما يفيد البينونة، وألا يكون كمناية من الكنايات التي يقع بها الطلاق البائن بالنية أو بقرينه الحال.

٢ ــ أن تـكون الرجمة خالية عن شرط الحيار ، فلا تصح لو قال
 راجمتك على أنى بالحيار .

٣- أن تمكون منجرة غير مضافة إلى زمان، ولا معلقة على شرط فلوقال: إذا جاء غد فقد راجعتك لاتصح، لائن

الرجمة استدامة لملك الزواج وهو لا يحتمل التعليق بشرط ولا الإضافة إلى وقت فكما لا يحتملهما الزواج ابتداء لا يحتملهما بقاء .

ولم يشترط الحنفية الجد والرضا فتصح مع الهزل واللعب والخطأ والإكراه، ولا يشترط إعلام الزوجة بالرجعة . لكن يستحب فقط لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب في إيقاع المرأة في زواج محرم . فإنها إذا لم تعلم بالرجعة ثم افتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل على حين أنها في عصمة الزواج الأول . كما لا يشترط أن تكون الرجعة بعوض، ولا أن تكون برضا الزوجة لأنها ليست إنشاء للعقد ، بل هي استدامة ملك الزواج الأول كما قدمنا (١) .

### ما یکون به الرج:

۲۷۱ – مذهب الحنفية ينطق بأن الرجعة تكون بالقول، والتلفظ صريحاكان أوكناية، فالصريح كل لفظ يدل على الرجعة مثل: راجعتك، وارتّجعتك، ورجعتك. وهذه الالفاظ تحصل بها الرجعة وإن لم ينو.

وأماالكناية فهى مثل أن يقول لها أنت عندى كما كنت، أو أنت أمر أتى، أو أست أمر أتى، أو أصبحنا من الآن كما كنا، أو نحو ذلك. فإن نوى بهذه الألفاظ الرجمة فإنه يصح وإلا فلا حكما تسكون بالفعل: وهو كل فعل من الزوج أو الزوجة يوجب حرمة المصاهرة كاللمس أو النقبيل، أو نحوهما بشهوة، وهى شرط فى ذلك. فإن فعل أحد الزوجين مع الآخر شيئا من هذا بدون شهوة فإنه لا تتحقق به الرجعة ، ولا تصح الرجعة بالخلوة بدون تلذذ. والأولى المراجعة بالقول. لتسكون الرجعة سنية، أما الرجعة بالوطم، ومقدماته المراجعة بالقول. لتسكون الرجعة سنية، أما الرجعة بالوطم، ومقدماته

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائعج ۳ ص ۱۸۵

فإنها بدعيه ـ وقد وافق المالكية (١) الحنفية فى الرجمة بالقول وبالفعل مشترطين فى الثانى الوطء بنية مراجعتها، وخالفهما الشافعية فقالوا: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول، أما الوطء ومقدماته فلا يدل على الرجعة وإن نوى، وخص الحنابلة الرجعة بالقول الصريح فقط وبالفعل كالمالكية.

وحجة من خصها بالقول: أنالرجمة بمنزلة ابتداء الزواج الثبوت الحل بها، وابتداء الزواج لا يحل بالوط، ودواعية ، فسكان الوط، حراما وحجة المجيزين أن الرجمة استدامة الزواج فيحل الوطء لقيام الملك من كل وجه، والفعل قد يقع دليلا على الاستدامة كما في إسقاط الحيار فإن من باع جارية على أنه بالحيار ثلاثة أيام ثم وطئها سقط خياره كما إذا أسقط بالقول:

### الامتكاف في الرجعة

٧٧٧ ــ إذا أخبر أأزوج عن الرجعة في الزمن الماضى فقال كنت راجعتك أمس، فإن صدقته المرأة ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة أو بعد انقضاء العدة، بعد أن كانت في العدة أمس. وإن كذبته، فإن قال ذلك في العدة فالقول قول الزوج لأنه أخبر عما يملك إنشاءه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة في الحال. وإن قال بعد انقضاء العده فالقول قولها لأنه أخبر عما يملك إنشاءه في الحال لانه لا يملكها بعد انقضاء العدة، ولا يمين عليها في قول أنى حنيفة، وتستحلف عند الصاحبين. فإن أقام الزوج بينة قبلت وثبت الرجعة فإن قال الزوج لها: قد راجعة محيجة له : قد انقضت عدتى فالقول قولها عند أبى حنيفة مع يمينها، وقال أبو يوسف ومحمد، القول عدتى فالقول قولها عند أبى حنيفة مع يمينها، وقال أبو يوسف ومحمد، القول عدتى فالقول قولها واجعتك وقع رجعة صحيحة لقيام العدة من حيث الظاهر قول الزوج ، لان قوله راجعة صحيحة لقيام العدة من حيث الظاهر

<sup>(</sup>١) بداية المجتبد ج٢ ص٠٠ ، المنبج ج٤ صـ ١٠٨ المحلى لابن حزم ج٠١ ص٥٥١

وكان قول المرأة انقضت عدثى إخبارا عن انقضاء العدة ،ولا عدة لبطلانها بالرجعة فلا يسمع .

وجه قول الإمام أن المرأة أمينة فى إخبارها عن انقضاء العدة ، فإن الشرع اثتمنها فى ذلك ، قال تعالى ، ولا يحل لهن أن يسكمتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن يكن يؤمن بالله واليوم الآخر ، قيل فى التفسير إنه الحيض والحيل (١) .

### الإشهاد على الرجعة :

وإنما ندب الإشهاد احترازا عن التجاحد ، وعن الوقوف في مواضع الرجعة فيقول لاثنين : اشهدا على أبي راجعت امرأتي ، فإن لم يشهد صحت الرجعة وإنما ندب الإشهاد احترازا عن التجاحد ، وعن الوقوف في مواضع النهم، لأن الناس عرفوه مطلقة عن قيد الإشهاد ، قال تعالى و فأمسكوهن بمعروف ، وقال قد وردت مطلقة عن قيد الإشهاد ، قال تعالى و فأمسكوهن بمعروف ، وقال و الطلاق مر تان فإمساك بممروف ، وقال و بعولتهن أحق بردهن ، وقوله عليه السلام ، مرابنك فليراجعها ، فكلها غير مقيدة بالإشهاد ، فاشتراط عليه السلام ، مرابنك فليراجعها ، فكلها غير مقيدة بالإشهاد ، فاشتراط الشهادة زيادة ، وهي نسخ لا يجوز إلا بمثله ولأن الرجعة استدامة للنكاح وهي في حالة بقاء . والشهادة ليست بشرط في تلك الحالة ، إلا أنها استحبت لزيادة الاحتياط . وقال الشافعي في القديم والشيعة وقول عند أحمد الشهادة شرط صحة لقوله تعالى و وأشهدوا ذوى عدل منكم ، فإن الأمر فيه للإيجاب شرط صحة لقوله تعالى و وأشهدوا ذوى عدل منكم ، فإن الأمر فيه للإيجاب ألمفارقة في قوله تعالى و فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ، فقد بالمفارقة في قوله تعالى ، فأمر بالإشهاد على كل منهما بلفظ واحدوهو قوله ، واشهدوا ذوى عدل منهما بلفظ واحدوهو قوله و واشهدوا ذوى عدل منهما بلفظ واحدوهو قوله ، واشهدوا ذوى عدل منهما بلفظ واحدوه قوله ، واشهدوا ذوى عدل منهما والفظ الواحد لا يراد به معناه الحقيق واشهدوا ذوى عدل منهما والفظ الواحد لا يراد به معناه الحقيق

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٨٥ ، ١٨٦٠

كالوجوب فيها نحن فيه ، والجازى كالندب ، فإذا ثبت إراده أحدهما لزم أن يراد به ذلك أيضاً بالنسبة إلى الآخر وإلا لزم تعميم اللفظ فى الحقيق والجازى ، وهو ممنوع عندالحنفية ، وقد ثبت إراده الندب بالنسبة إلى المفارقة فلزم إرادته أيضاً بالنسبة إلى المراجعة فيكون الندب المراد شاملا لها .

فالراجح عدم اشتراط الشهادة فإن المراجعات كانت تحصل كثيراً في صدر الإسلام ولم يعهد من الشارع إيجاب الإشهاد عليها .

### اتقطاع الرجمة :

العدة المحافظة الرجعية في العدة المحافة الرجعية في العدة المنافة المنقضة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام وكانت تلك عادتها انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل المرأة . لأن الحيض لا مزيد له على العشرة فيمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقض سالعدة ، وانقطعت الرجعة ، أما إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل ، أو يمضى عليها وقت صلاة كامل ، لاحتمال عود الدم فلا بد أن يعضد الانقطاع بأخذ شيء من أحكام الطاهرات ، وذلك بالاغتسال ، لأنه بحل لها به ماكان محرما عليها من دخول المساجد والصلاة ، أو يمضى عليها أدنى وقت ، وهو قدر ما تقدر على الاغتسال والتحريمة ، وما دون ذلك ملحق بمدة الحيض حوقال زفر لا تنقطع الرجعة ما لم تغتسل ، لأن الدم يتوهم عوده . فإن لم تجد ماء تيممت وصلت ، ولا فرق بين أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا (۱).

\* \* \*

١ - تبيين الحقائق ج ١ ص ١٥٤ ، فتح القدير ج ٣ ص ٢٦٦

# صور متنوعة من الطلاق

## ١ \_ الطلاق على مال

و ٢٧٥ – صورته: أن يقول لزوجته و أنت طالق على مائة جنيه، أو بمائة فإذا قبلت الزوجة وقع الطلاق ولا يتوقف الوقوع على الآداء ، ولزمها المال فيطالبها به إن كانت حرة ، ولا بد من القبول في المجلس . ويقع الطلاق باثناً . وإنما يلزمها المال لآن هذا تصرف معاوضة يعتمد أهلية المتعاوضين ، وصلاحية المحل ، والسكل حاصل ، أما أهلية الزوج فلأنه يملك الطلاق تنجيزاً وتعليقاً ، وقد علقه على قبولها بدلالة المعاوضة فكان الحيكم فيه متعلق بالقبول . وأما أهلية المرأة فلأنها تملك الزواج ما بحوز الاعتياض عنه وإن فه متعلق بالقبول . وأما أهلية المرأة فلأنها تملك الزواج ما بحوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا ، كالقصاص فإنه ليس بمال وجاز أخذ العوض عنه ، والجامع وجود الالتزام من أهله ، وإنما وقع الطلاق بائنا لأن المرأة لا تسلم المال الزوج أحد الدلين فتملك الزوجة البدل الآخر وهو النفس ، وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك الزوجة البدل الآخر وهو النفس تحقيقاً للمساولة (۱) .

فإن بطل العوض فى الطلاق على مال كما إذا قال أنت طالق على خمر أو خنرير أوميتة كان رجعيا إن كانت مدخو لا وهى دون الثلاث، أماو قوع الطلاق فالتعليق بالقبول وقد حصل ولما كان اللفظ صريحاً أعقب الرجعة . ولا يجب للزوج ثني لانه لا وجه لالتزام المسمى لمنع المسلم عن تسليمه وتسلمه ، ولا إلزام فى غيره لعدم الالتزام به .

<sup>(</sup>١) شرح المناية على الهداية هامش فتح القدير جم ص ٣٠٥ ، المبسوط ج ٣ ص ١٥٧ ، بدائع الصنائع جم ص ١٥٧ .

وكل ماصلح أن يكون مهراً فى الزواج صح أن يكونعوضاً فى الطلاق على مال ، فكل مال متقوم أو منفعة متقومة تصح أن تكون بدلا، فإن سمى منفعة فإن وفت بها فذاك وإن لم تف بها فله أن يرجع عليها بقيمة مافات عليه. شرعية الطلاق على ماك :

۲۷۳ ـ دل على شرعيته كتاب الله تعالى فقال سبحانه , فإن خفتم الا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به ، وحدود الله هي ما حده الله تعالى وفرضه على كل واحد من الزوجين من الحقوق ، وأمر كلا منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته .

فإذا حدث بين الزوجين شقاق ، وضار الزوج زوجته ، وقسا عليها فى المعاملة ، جمل الشرع لها طريقاً إلى الخلاص . هو باب الافتداء . فقد تبغض المرأة زوجها ، وتريد الخلاص منه وهو لا يريد ذلك ، إلا إذا دفعت إليه مالا لقاء ما قدم إليها من مهر ونفقة ، فشرع الطلاق على مال لذلك . وقد روى البخارى عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال صلى الله عليه وسلم : أثر دين عليه حديقته ؟ \_ وكان قد جعلها مهراً لها \_ فقالت : نعم ، فقال صلى الله عليه وسلم : همل الله عليه وسلم : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، .

٧٧٧ – وهل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر بما أعطاما ؟

الأولى للزوج ألا يأخذ أكثر بما أعطى الزوجة إن كان النشوز من قبلها، أما إن كان من قبله فلا يحل له أن يأخذ شيئاً . وظاهر قوله تعالى و فلاجناح عليهما ، يفيد إباحة الأخذ فيما إذا كان النشوز منهما معاً . فإذا كان منها وحدها كان عدم الجناح أولى ، اللهم إلا أن يقال : ننى الجناح ننى الإثم ، فلا ينافى أن الأولى له أن يأخذ ما أعطاها بدون زيادة ، هذا كله ديانة . أما قضاء فللزوج أن يأخذ ما اتفق عليه قليلاكان أو كثيراً وإن كان النشوزمنه .

# ٧- الخلع

۲۷۸ — الخلع - بفتح الخاء - النزع ، فيقال خلع ثوبه و نعله ، ومنه خالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه بمال . وأما - بضم الخاء - فهو مصدر سماعي وليس اسما للمصدر ، وقد خص بإزالة الزوجية في اللغة - وفي الشرع : إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه ، مثل أن يقول الزوج لزوجته : خالعتك على مائة جنيه فتقول قبلت . وقد أفاد هذا التعريف أموراً :

الأول: أن تـكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما . فإذا خالمها في العدة بعد إبانتها لم يصح الخلع . لزوال ملك الزواج بالإبانة . وكذا لو خالعها بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أو بعد زواج فاسد ، لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة . وكذلك المرتدة إذا خالعها زوجها وهي مرتدة ، فإن الخلع لا يصح ، لأن الردة أزالت ملك الزواج .

الشانى : أن الحلم يتوقف على قبول المرأة فى المجلس الذى شافهها فيه بالخلم ، أو فى المجلس الذى علمت فيه بالخلم إن كانت غائبة . فإن لم تقبل فى المجلس لا يصح . وذلك لأن الخلم يعتبر من جانب المرأة معاوضة . والمعاوضات يلزم فيها قبول من يلتزم دفع العوض .

الثالث : أن يشتمل على بدل من جانب الزوجة . فيذكر المال صريحاً كان يقول خالعتك على خمسين جنيها ، أو على صداقك . أو يذكر لفظ يتضمن المال كما إذا قال للمرأة : خالعيني، أو اختلعي مني ، فقالت : خالعتك ، أو اختلعت منك ، ولم يذكر أحد منهما بدلا ، فإنه يتحقق الحلع الشرعي ،

وينصرف البدل إلى المهر . فإن لم يذكر عوض كان طلاقا إذا نواه .

الرابع: أن يذكر لفظ من الألفاظ الصريحة فى معنى الخلع، أو الكمنايات عنه، كالإبراء والفداء والافتداء، وهذا لأن الخلع له أحكام تغاير أحكام الطلاق على مال فكان من الضرورى النميين بينهما حتى لا يحصل الالتباس (١).

#### دلیل مشروعیته :

٣٧٩ – شرع الخلع إذا تخاصم الزوجان وحصلت المشاقة ولم يتمكنا من إقامة حدود الله . وقد دل على شرعيته قوله تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، وما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه فى خلق ولا دين الحديث . (١) ـ وقد شذ أبو بكر المزبني عن جمهور الائمة فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً ، واستدل على ذلك بأن زعم أن قوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » منسوخ بقوله تعالى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زواج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية ، والجمهور على أن زواج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية ، والجمهور على أن المعنى إن كان ذلك بغير رضاها . وأما برضاها فجائز (٢) . فسبب الخلاف على عمو مه أو على خصوصه .

### هل الخلع يمين أو ممارضة : ?

• ٢٨٠ – قال الحنفية : إن الخلع من جانب الزوج يمين ، لأنه تعليق طلاق على مال والتعليق يعتبر يميناً ، ومن جانب الزوجة معاوضة لانها

<sup>(</sup>١) فتح القدير جـ ٣ ص ٢٢٣ ، وبدائع الصنائع جـ ٣ ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) بداية الجمهد ج٢ ص ٥٥٠

لم تُرض بدفع البدل إلا لتفندى نفسها ، وتملك عصمتها، وتبعاً لذلك تفرعت الاحكام : فترتب على كونه يميناً أن الزوج له أن يعلقه على شرط أو يضيفه إلى زمن مستقبل . وليس له أن يشترط الخيار فيه . وإذا صدر منه إيجاب الخلع لا يصح له الرجوع عنه ، ولا يبطل بقيامه من المجلس قبل القبول ،

كما ترتب على كونه معاوضة من جهة المرأة وجوب علمها ورضاها به . وجواز اشتراط الحيار لها ، وليس لها أن تعلقه على شرط ، ولا أن تضيفه إلى زمن مستقبل ، ويصح لها أن ترجع عن الإيجاب قبل القبول . كما يبطل إيجابه بقيامها من مجلسه ، أو مجلس تبليغه إليها إذا كانت غائبة . ويبطل إيجابها بقيامها ، أو قيامه من المجلس قبل القبول .

# مكم الخلع :(١)

۱ - ۲۸۱ - ۱ - اختلف فيما يقع بالخلع من أنواع الفرق فالجمهور على أن يقع به طلاق بأن ، وقيل إن الخلع إذا لم ينو به الطلاق يكون فسخا ـ وفائدة الخلاف هل يعتد به فى التطليقات أم لا ؟ فمن قال إنه طلاق احتسبه . ومن قال إنه فسخ قال لا يحتسب .

احتج من قال إنه فسخ: أو لا : بظاهر قوله تعالى والطلاق مرتان ، الآية وقوله بعدها وفإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية ، فقد ذكر الله سبحانه أن الطلاق مرتان ، ثم ذكر الخلع بقوله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به متم ذكر الطلاق بقوله ، فإن طلقها ، فلو كان الخلع طلاقا لازداد عدد الطلقات على ثلاث وهو لا بجوز .

ثانياً : ما روى النسائى من حديث ثابت بن قيس أنه عليه السلام قال

١- بدائع الصنائع جم ص ١٤٥ ، المبسوط جم ص ١٧٢

أثابت ؛ وحُدْ الذي لها عليك وخل سبيلها ، قال ؛ نهم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ، قالوا : فلو كان الخلع طلاقا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الآمر بحيضة . ولما وقع الآمر فيه بتخلية السبيل بل لـكان أمرها بالطلاق .

ثالثاً : أن فرقة الخلم فرقة خلت عن صريح الطلاق وعن نيته فتُكون فسخاً كسائر الفسوخ مثل الردة والتفريق لعدم الـكمـفاءة .

### واحتج من قال بأنه طلاق:

اولاً بما في حديث ابن عباس أنه عليه السلام قال لثابت بن قيس د اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، فكان أمره عليه السلام لثابت بالطلاق دال على أن الخلع طلاق .

ثانياً: أن الخلع فرقة بعوض حاصلة من قبل الزواج فتكون طلاقا. ثالثاً: أن لفظ الخلع من ألفاظ السكينايات أتى به لقصد فراق الزوجة فكان طلاقا، لأن الخلع معناه النزع لفة، فكان معنى نزع المرأة هو إخراجها عن ملك الزوج، وهو معنى الطلاق البائن. ولا كذلك فسيخ الزواج لأن معناه رفعه وجعله كأن لم يكن، فلا يتحقق به معنى الإخراج.

وردوا على استدلال الآخرين بالآية ، فقالوا : إنها لا تشهد لهم لأن ذكر الخلع فيها يرجع إلى الطلاقين المذكورين إلا أنه ذكرهما بغير عوض، ثم ذكر ما يكون بعوض . ثم ذكر الثالثة بقوله « فإن طلقها ، فلم تلزم الزيادة على الثلاث ويجب حمل الآية على هذا لئلا يلزم تغيير المشروع .

أما الحديث فيحتمل أن يكون الخلع تعدد من ثابت . أو هما قضيتين وقعتا لامرأتين ويحتمل أنه لم يتعدد ، ويلزم عليه اضطراب الحديث ، ويكون محتملاً لا حجة فيه ، وبهذا ترجح قول الجمهور لقولة أدلتهم ، وضعف إدلة مخالفيهم .

ومن ثمرات الحلاف في حكم الحلع السابق ؛

ا ـ أن من خالع فى زمن الحيض . لم يجز خلمه لأنه طلاق بدعى غير واقع ، ومن ذهب إلى أنه فسخ جوزه فى الحيض .

ب \_ إذا خالع الرجل المرأة ثلاثًا . طلقت ثلاثًا عند من قال بأن الخلع طلاق ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ومن قال إنه فسخ لم تحرم على زوجها وإن خالمها مائة مرة .

۲۸۲ — ۲ - الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ، فإذا خالعت الزوجة زوجهاعلى شرط أن تمسك ابنها عنه بعد انتهاء زمن الحضانة، فالشرط باطل، وينفذ الخلع .

٣ - الحلع لا يسقط الديون والحقوق التي لاحد الزوجين على الآخر عالا علاقة له بالزواج وذلك كالرهن والوديعة وثمن المبيع. أما الحقوق التي لها صلة بالزواج و تعتبر من أحكامه فقال أبو حنيفة يسقط بالحلع كل حق ثابع بالفعل لسكل من الزوجين على الآخر بما يتعلق بالزواج الذي وقع المخلع منه . وذلك كالمهر والنفقة المتجمدة . لأن المقصود قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ، وذلك إنما يكون بسقوط كل ما هو من حقوق الزواج الثابتة بالفعل ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب إلا ما اتفق عليه الزوجان بدلا للخلع . فلا يسقط شيء من الديون أو الحقوق (١) .

### مفدار ما يحل للزوج أخذه :

٢٨٣ ـ قال الحنفية : النشوز إن كان من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع ـ لقوله تعالى: دوإن أردتم استبدال زوج مكان

١ - تبيين الحقائق ج ٢ ص ٢٧٢

وآئيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » فقد نهى سبحانه عن أخذ شيء عا آ تاها من المهر . وأكد النهى بقوله « أتأخذونه جتاناً وإثماً مبينا » وأيضاً لقوله تعالى ، فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » أى لا تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ومعناه عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ومعناه إلا أن ينشزن هذا في حكم الديانة \_ فإن أخذ ذلك جاز في الحريم ولزم حتى لا علك استرداده (١) .

وإن كان النشور من جهة الروجة فلا بأس أن يأخذ منها شيئاً قدر المهر المهر لقوله تعالى « إلا أن يأتين بفاحشة بينة » والاستشناء من النهى إباحة من حيث الظاهر . وكذا لفوله تعالى « فلا جناح عليها فيما افتدت به » قيل أى لا جناح على الزوج في الأخذ ولا على المرأة في الإعطاء

أما الزيادة على قدر المهر ففيها روايتان ، فقيل إنها مكروهة ، لقوله تعالى « ولا يحل لم أن تأخذوا بما آتيتموهر شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدودالله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، فإنه سبحانه نهى عن أخذ شيء بما أعطاها من المهر عند خوفهما ترك إقامة حدود الله . والنهى عن أخذ شيء بما أعطاها من المهر نهى عن أخذ الزيادة على المهر من طريق الأولى .

وقيل إن أحد الزيادة غير مكروهة ووجهه : أن الله سبحانه رفع الجذاح عنهما في الأحد والإعطاء من غير فصل في قوله : • فلأجناح عليهما فيما افتدت به ، فشمل ما إذا كان مقدار المهر أو زيادة عليه ، فيعمل بإطلاق النص ، هذا الآخير هو الراجح لآنها إذا أعطت ما زاد عن طيب نفسطاب للزوج أخذه بالنص قال تعالى : • فإن طبن لسكم عن شيء منه نفسا فسكلوه هنيمًا مربيًا ، .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٥٠ ، ابن عابدين ج ٢ ص ١٨٥

## ما مجوز أن بكون بدلائى الخلع:

١٨٥ - كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا فى الحلع، فإذا خالعت على ماليس بمال كخمر أو خنرسر وقبل منها، فإن كان بلفظ الخلع ونحوه بانت منه، ولا شيء له عليها، ولا يسقط شيء من مهرها ـ عند الحنفية ـ وإن كان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعيا بعد الدخول و بائنا قبله، فإن كان مالا مغصو با ليس بملوكا لها صح الخلع وصحت التسمية فإن أجازه المالك أخذه الزوج، وإن لم يجزه كان له قيمته. وإذا خالع على شيء محتمل كا إذا قالت : خالعتك على ما فى بطون هذه الغنم، فإنه يصح. فإن كان فى بطونها شيء فهو للزوج وإن لم يكن فلاشيء، لانه قبل أن يخالعها على ما يحتمل بطونها شيء فهو للزوج وإن لم يكن فلاشيء، لانه قبل أن يخالعها على ما يحتمل أن يكون مالا أولا يكون ـ فإذا سمت مالا معينا، ولكنه ليس بموجود حالا وإنما يوجد بعد، كما إذا قالت له : خالعني على ثمر نخيلي في هذا العام، أو على وجد الكسب أو لم يوجد .

### الوكمان في الخلع:

و ٢٨٥ – إذا وكات المرأة رجلا بأن يخلمها (١) من زوجها بمائه فإن أرسل الوكيل البدل بأن قال للزوج: خالع امرأتك على مائة ، أو هذه المائة أو أضاف البدل إلى نفسه إضافة ملك ، أو إضافة ضمان بأن قال: خالعها على مائة على أنى ضامن يتم الخلع بقول الوكيل ، لأن قبول النائب كقبولها ثم إن كان البدل مرسلا فالبدل عليها ، وهى تطالب به لأن الوكيل فى باب الخلع سفير ورسول ، والموكل هو الذي يرجع إليه الحقوق ، وإن كان مضافا إلى ضمانه فالبدل على الوكيل ، وهو مطالب به لا المرأة ، ويرجع به عليها ، وإن لم تأمره بالضمان .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج ٢ ص ٢٧٥

# ب الإيسادة

٣٨٩ – هو فى اللغة اليمين ، سواء كان على ترك قربان زوجته ، أو غيره – وفى الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله، أو بتعليق ما يستشقه على القربان(١). أما الحلف بغير الله تعالى آوألا يقربها فى مكان معين ؛ أو مدة أقل من أربعة أشهر فلا يكون إيلاء ، وإذاعلق قربان الزوجة على أمر شاق عليه كعتق عبده أو صوم أو صدقة يكون إيلاء عند أكثر الأثمة ، وذهب الشافمي (٢) فى القديم إلى أن هذا لا يعد إيلاء وهو الراجم عند الحنابلة .

۳۸۷ – وقد كان الإيلاء على ترك قربان الزوجة فى الجاهلية له حكم خاص هو تحريمها حرمة مؤبدة، فإذا قال. والله لا أقرب زوجتى، كان معنى ذلك عندهم تحريمها أبدا. فجاء الإسلام بحكم مغاير. فلم يحرم المرأة مؤبدا بل جعل له حكمين: حكم دنيوى، وحكم أخروى هو الإثم إن لم يف، إلى زوجته. أما الدنيوى: فهو طلاقها بعد مضى المدة على الوجه الآتى بعد.

والإيلاء حرام لما فيه من الإضرار بالمرأة بالهجر. وترك ماهوضرورى لازم للطبأتع البشرية . وإيحاد النوع الإنساني . وحرمانها من لذة أودعها الله فيها لتحتمل في سبيلها مشقة الذرية ومتاعبها . وإشعارها بكراهيته وانصرافه عنها . وفي كل ذلك إيذاء لها .

فإن قال قائل : كان ذلك يقتضي ألا يمهله الله أربعة أشهر

فالجواب : أن الحكمة في إمهـاله هذه المدة المحافظة على علاقة الزوجية ، ومعالجة بقائها بما هو غالب على طبائع الناس فإن البعد عن الزوجة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج إليها ، فيحمله ذلك على زنة

<sup>(</sup>١) فتح القدير ع ٣ ص ١٨٣ (٢) الأم للشافعي ج ٥ ص ١٤٨

حاله معها وزنا صحيحاً . فإذا لم تتأثر نفسه بالبعد عنها ، ولم يبال بها سهل عليه فراقـــها . وإلا عاد إليها نادماً على إساءتها ، مصرا على حسن معاشرتها ، وكذلك المرأة فإن هجرها من وسائل تأديبها . فقد تكون سببا في انصرافه عنها بإهماك زينتها ، أو بمعاملته معاملة توجب النفرة منها .فبعده عنها هذه المدة زاجر لهاعما عساه أن يفرط منها ، فانتظار هذه المدة ضرورى لبقاء الزوجية

ركن الايلاء :

١٨٨ - اللفظ الدال على منع النفس عن الجماع ، مؤكدا باليمين (١) بالله تعالى أو بصفاته ، أو باليمين بالشرط والجزاء . فلو امتنع من قربائها وهجرها سنة أو أكثر من ذلك بدون أن يتلفظ لم يكن موليا ، لأن الإيلاء يمين ، واليمين تصرف قولى فلابد من التلفظ ، ولو حلف بغير الله عز وجل ، و بغير الشرط والجزاء لا يكون موليا كمن حلف بأبيه أو بولى من الأولياء ، وكذا لو على القربان على أمر لا يشق على النفس مثل أن يقول : إن قربتك فعلى "أن أصلى ركمتين كان موليا .

۲۸۹ – ويصح أن يكون الإيلاء منجزا كما قدمنا ، وتبتدى مدته من حين التلفظ بالعبارة . ويصح أن يكون معلقا على شرط كمالو قال : إن زرت فلانا فوائلة لا أقربك أربعة أشهر . وتبتدى المدة فيه بعد تحقق الشرط ، وكذا يصح أن يكون مضافا إلى زمان مستقبل مثل أن يقول لها في رجب : والله لا أقربك أربعة أشهر من شوال .

حكم الايلاد:

• ٢٩ - أيتعلق بالإيلاء - هند الحنفية (٢) - حكمان : حكم راجع إلى الحنث وحكم راجع إلى البر. أما حكم الحنث والمراد به : أن ينيء الزوج إلى زوجته في أثناء المدة (الاربعة الاشهر) فإنه يختلف باختلاف المحلوف به،

١ - بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٦١ ٢ - المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٥

فإن كان الحلف بالله تعالى وجب عليه كفارة اليمين كما فى سائر الأيمان بالله تعالى ، وإن كان الحلف بالشرط والجزاء فلزوم الجزاء أو حكمه على تقدير وجوده . وإن كان الإيلاء بالتزام شيء آخر : كحج أو صدقه أو صيام كان هو الواجب عليه .

و بكنى فى النى عند عدم استطاعة القربان لمرض أو حبس أن يقول الرجل: دفئت إلى امرأتى ، أو راجعتها ، أو أبطلت الإيلاء ، بشرط أن يستمر العجر عن القربان جميع مدة الإيلاء ، وفائدة النى القولى أنه يمنع وقوع الطلاق إذا تمت مدة الإيلاء من غير قربان حقيقى . لكنه لا يكون فيئا في حق الحنث فلا يحنث إلا بالقربان الحقيق في مدة الإيلاء .

المرح الم البروية حقق بكون الإيلاء على مدة معينة كاربعة أشهر أو خمسة فتمضى هذه المدة من غير قربان مع القدرة عليه \_ فحكمه : وقوع الطلاق بعد مضى المدة من غير فى ذلك لانه بالإيلاء قدعزم على منع نفسه من إيفاء حتى المرأة فى الاستمتاع فى المدة، وأكد العزم باليمين. فإذا مضت المدة ولم ينى ، فقد حقق العزم المؤكد باليمين بالفعل ، فتأكد الظلم فى حقها فتبين منه عقوبة عليه ، جزاء على ظلمه . ومرحمة لها ، ونظرا بتخليصها من حباله لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر \_ هذا عند الحنفية \_ من حباله لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر \_ هذا عند الحنفية \_ أماحكم الإيلاء عند الشافعي فى حقالبر فهو الوقف \_ ويقال له إن فئت وإلا فطلق ، فيخير بين النيء إليها بالجماع و بين تطليقها . فإن طاق لزمه الطلاق ، فطلق ، فيخير بين النيء إليها بالجماع و بين تطليقها . فإن طاق لزمه الطلاق ، فطلق ما في طلق عليه السلطان واحدة (١) .

٢٩٢ ــ فسكان الخلاف فى أمرين : الأول : أنه لا يوقف المولى بعد انقضاء المدة عند الحنفية بل يقع الطلاق عقب انقضائها بلا فصل ، وعند الشافعي يوقف ويخير بين النيء والتطليق . (٧)

<sup>(</sup>۱) الأم للشافعي ج ٥ ص ١٥٦ (٢) نماية الحماج ٢ ص ١٥٦

الثانى: أن النيء يجب أن يكون فى المدة عند الحنفية، وعند الشافعي يكون بعد مضى المدة . والخلاف فى هذين الأمرين راجع إلى الاختلاف فى تفسير آيتى الإيلاء الواردة فى القرآن الكريم فاحتج الشافعي

ا ـ قوله تعالى : « المدن يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ ا فإن الله فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » قال إن الله تعالى خير المولى بين النيء ، وبين العزم على الطلاق بعد أربعة أشهر ، فدل على أن حكم الإيلاء في حق البر هو تخيير الزوج بين النيء والطلاق بعد المدة . لا وقوع الطلاق عند مضى المدة ، كما دل على أن وقت النيء بعد المدة .

٧- ولا نه عز وجل قال « وإن عزموا الطلاق فإن الله سميه عليم ، أى سميه للطلاق ، فلا بد وأن يكون الطلاق مسموعاً ، وذلك بوجود صوت الطلاق ، ولو وقع الطلاق من غير قول من الزوج أو من القاضى لم يتحقق صوت الطلاق فلا بتحقق سماعه .

ولأن الإيلاء عين لأن اللفظ يدل عليه فقط لاعلى الطلاق ، فالقول
 بوقوع الطلاق بمضى المدة قول بالوقوع من غير إيقاع .

واحتب الحنفية . بأن الله تعالى جعل مدة النربص (١) في الآية أربعة أشهر ، والوقف يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها ، وهي لا تجوز إلا بدليل . إلا أنه ثبت الإطلاق في المدة بقراءة عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب و فإن فاؤا فيهن » فبق الني حراما فيما وراءها فلا يحل، فلزم القول بالفيء في المدة ، وبوقوع الطلاق بعد مضيها - ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية لكنه معجل فجمله الشرع طلاقا مؤجلا ، والطلاق المؤجل يقع بنفس انقضاء الآجل من غير إيقاع أحد بعده .

وقول الشافعي : إن الله ذكر النيء بعد المدة مسلم ، لكن هذا لا يوجب أن يكون النيء بعد مضيها، أما قوله تعالى . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

<sup>- (</sup>١) بدا تع العنائع ج ٣ ص ١٧٦ المبسوط ج ٢ ص ١٠

عليم ، قال بعض أهل التأويل إن المراد سميع بإيلائه والإيلاء بما ينطق بة ويقال فيكون مسموعاً ، وقوله عليم ينصرف إلى العزم على الطلاق وهو ترك النيء ،

وقول الشافعى: إن لفظ الإيلاء لا يدل على الطلاق ممنوع ، بل يدل عليه شرعا ، فإن الشرع جعل الإيلاء طلاقا معلقاً بشرط البر فيصير الزوج بالإصرار على موجب هذه اليمين معلقاً طلاقا باثناً بترك القربان أربعة أشهر.

سهم حما العالمة عند الطلاق: فقد قال الحنفية: إنه طلاق بائن، دل على ذلك إجماع الصحابة ثم إنه إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة، ولان الطلاق إنما يقع عند مضى المدة دفعاً للظلم، فلا يندفع الظلم عنها إلا بالبائن، وقيل إنه طلاق رجعى لأنه يقع عندهم بصريح الطلاق فيكون رجعيا، ولكن هذا القول يؤدى إلى العبث لأن الزوج إذا أبى النيء والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه ثم إذا طلق عليه الحاكم يراجعها الزوج فيخرج فيخرج العبث،

## ويشرط لفسخ الإيلاء:

٢٩٤ — ١ - أن يكون الرجل أهلا للطلاق بأن يكون عاقلا بالغآ، لأن مصير الإيلاء إلى طلاق بائن إن بر الرجل فيه، ولم يقرب زوجته فى المدة، فلا يصح إيلاء المجذون والصبى وإن كان يميزا. وهذا عندابي حنيفة. واشترط الصاحبان أن يكون أهلا للكفارة التى تترتب على الحنث فى اليمين.

٢ - أن تكون المرأة المولى منها محلا للإيلاء بأن تكون زوجة أو معتدة من طلاق رجعى ، فإن كان معلقا على التزوج كأن قال لاجنبيه : إن تزوجتك فوالله لا أقر بك أربعة أشهر فهو إيلاء عند الحنفية كما عرف في الطلاق على الملك . فن آلى من المبانة لا يكون موليا لان محله من ،

النساء بالنص (١).

٣ ــ ألا تـكون المدة أقل من أربعة أشهر في الحرة .

و ٢٩٥ - مسألة: من قال لزوجته: أنت على حرام، كان إيلاء عند الحنفية إن قال أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا ، لأن تحريم الحلال يمين. قال تعالى ، قد فرض الله له حكم تحلة أيما نهم بعد قوله ، يأيها الذي لم تحرم ما أحل الله لك ، وإن قال أردت الطلاق فهو تطليقه بائنة إلا أن ينوى الثلاث وإن قال أردت الكذب صدق، ولا يقع شيء، لا نه وصف المحللة بالمحر ، قد كان كذبا حقيقة . فإذا نواه صدق لانه حقيقة كلامه \_ وقيل لا يصدق لانه يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف إلى غيره، وقال بعضهم : يصرف التحريم يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف إلى غيره، وقال بعضهم : يصرف التحريم إلى الطلاق من غير نية للعرف ، وذكر في الفتاوى إذا قال لامرأته أنت على حرام ، والحرام عرفا طلاق والكن لم ينو طلاقا وقع الطلاق ، وهذا يدل على أن الاعتبار للعرف (٢) .

## مايسقط الإيلاد:

٢٩٦ - يسقط الإيلا. بالحنث فى مدة الإيلا. وبإرتفاع الحل بسبب استيفاء الطلقات الثلاث فلو وقع على الزوجة ثلاث تطليقات بالإيلاء، أو طلقها ثلاثا عقيب الإيلاء فتزوجت ثم عادت الى الزوج فمضت أربعة أشهر لم يقربها فيها لا يقع عليها شى، عند أكثر أئمة الحنفية ، وعند زفر لا يبطل بها الإيلاء ويقع عليها الطلاق بالإيلاء أبداً بناء على أن استيفاء طلاق الملك القائم للحال يبطل اليمين عند الاكثر وعنده لا يبطلها (٣):

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٦٦ (٢) المرجع السابق ج ٣ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جم ص ١٧٨

### ع الظهار

۳۹۷ — الظهار في اللغة أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أى وبظهر أنه مأخوذ من الظهر تشبيها للمرأة بالمركوب على ظهره وهو مصدر ظاهر، تقول ظاهر تقول ظاهر تقال الذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة، أو إذا غايظته وإن لم تدايره حقيقة ، باعتبار أن المغايظة تقتضى هذه المقابلة . وظاهرته يأتى بمعنى نصرته باعتبار أنه يقوى ظهره إذا نصره . وظاهر من المرأة . اذا قال لها أنت على كظهر امى .

وفى الشُرُّع: تشديه الرجلزوجته أوجن ما شائعامنها، أو يعمر به عن الكل عالا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيدولو برضاع أو مصاهرة ، وخص باسم الظهار تغليبا للظهر، لأنه كان الأصل في استعالهم. وقد أفاد هذا التعريف أمور:

ر - أن حقيقة الظهار صيغة مشتملة على تشبيه الزوجة بمحرمة . فإذا قال لها أنت أمى أو أختى بلا تشبيه لا يكون ظهارا ولو نوى به الظهار ، والتشبيه الضمني يكون ظهارا بالنية : مثل أن يقول ازوجته أنت على مثل أى ، ولا فرق بين التشبيه المنجز والمعلق ولو كان على مشيئنها كمن قال لها : انت على كمظهر أمى إن شئت :

٧ - أن الظهار لا يكون إلا من الزوجة ، فلوكانت أجنبية لا يصح الظهار منها إلا اذا أضافه الى الملك ، كما فى إن أصبحت . أو صرت زوجة لى فأنت على كنظهر أمى، والصغيرة، والمجنونة، والمدخول بها وغير المدخول بها ، قائم زواجهن حقيقة أو حكما ، أما المطلقة باثنا فلا يصح الظهار منها ، ولو كانت فى العدة .

٣ - أن التشبيه يشترط أن يكون بجزءا مرأة محرمة تحريما مؤبدا لا يصح له النظر اليها بشهوة كظهر أمه أو بطنها، أو ظهر أمزوجته، أما لوقال: انت على كظهر أختك فإن الظهار لا يصح، لأن أختها ليست محرمة عليه حرمة مؤبدة، إذ يصح له أن يتزوجها بعد تطليق أختها: وكذا لو شهه بجزء رجل، كما إذا

قال: أنت على كـفرج أبى أو اخي على المعتمد:

شروط الظهاد:(١)

۱ - ۲۹۸ - ۱ - يشترط فى المظاهر أن يكون عاقلا إما حقيقة أو تقديرا فلا يصبح ظهار الحجنون والمعتوه - بالغاً ، فلا يصبح ظهار الصبى وإن كان عاقلا ، لانه من النصر فات الضارة - مسلماً فلا يصبح ظهار الذمى - وقيل يصبح عاقلا ، لانه من النصر فات المظاهر منها زوجة المظاهر حقيقة أو حكما ، فالمملوكة لا يصبح الظهار منها وكذا الاجنبية .

٣ - أن تـكون المظاهر منهامن جنس النساء المحرمة تحريما مؤبدا بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع . متفقا عليه بين الفقهاء على ماهو المختار فى المذهب الحنفي ـ فن كانت حرمتها مجتهدا فيها كما إذا شبه امرأته بامرأة هى أم ابنته من الرنى فلا يصبح الظهار .

أماكون المظاهر جاداً أو طائعاً أو عامدا فليس بشرط هند الحنفية ، فيصح ظمار الهازل والمكره والخاطىء .

### صيغة الظمهار وما يشترط فيها:

٢٩٩ ـ هى قسمان صريحة، وكناية . فالصريحة ماكانت بصيغة لاتحتمل معنى آخر غير الظهار ويشترط فيها أن تشتمل على تشبيه زوجته أو تشبيه جزء يعبر به عنها كالرأس والرقبة ، أو تشبيه جزء شائع فى بدنها كنصفها وثلثها وربعها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه : كأن يقول ، أنت على كنظهر أمى أو أمك ، والكناية . ماكانت بصيغة تحتمل الظهار وغيره ، مثل أنت على كامى . فإنه يحتمل إرادة أنها كامه فى التكريم . كا يحتمل أنها مثلها فى التحريم . ولا يشترط فيها أن يذكر العضو الذى لا يحل

<sup>(</sup>١) هذا على مذهب الحنفية راجع بدائع الصنائع جم ص٢٣٠٠

النظر إليه فى المشبه به . وحكمها ألا تكون ظهاراً إلا إذا نواه . أما إذا نوى تشبيهها بأمه فى الكرامة ، أو لم يتو شيئا فإنه لا ظهار . وكذا إذا حذف أداة التشمبيه كما إذا قال : أنت أمى ، فإنه يلفو ولا يقع به شيء .

#### الظهار بين الجاهلية والاسلام :

• • ٣ – كان الظهار فى الجاهلية طلاقا . ف كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته جعلها فى التحريم على نفسه كالمواضع التى لا يطلع عليها من أمه كالمفخذ والبطن . ثم نظروا فلم يجدوا موضعاً أحسن فى الذكر ، ولا أشد من الظهر ، مع إصابة المعنى الذى أرادوه فاستعملوه فيه دون غيره ، وكانوا إذا حرموا الزوجة كذلك لا يقربوها أبداً بعد ذلك . وفى هذا من المفسدة ما لا يخنى ، لانها ليست حظية تتمتع منه كما تتمتع النساء من أزواجهن ، ولا هى أيم يكون أمرها بيدها .

فلما كان الإسلام ووقعت واقعة خولة بنت مالك بن تعلمة التي كانت زوجة أوس بن الصامت وظاهر منها . فنهبت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع زوجها فقال لها : قد حرمت عليه : فقالت له إنه لم يذكرها طلاقا ، وإنه أبو ولدى ، وأحب الناس إلى ، فقال : ما أراك إلا قد حرمت عليه ، فقالت أشكو إلى الله فاقتى ووجدى ، فنزلت آيات الظهار من سورة المجادلة قال تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكى إلى الله ، والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير ، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما وزوراً وإن الله لعفو غفور ، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله مما تعملون خبير ، قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله مما تعملون خبير ، فن لم يحد فصيام شهرين متنا بعين من قبل أن يتماسا ، فن لم يستطيع فإطعام فن لم يحد فصيام شهرين متنا بعين من قبل أن يتماسا ، فن لم يستطيع فإطعام

ستين مسكمينا ، وذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم (١)، فكانت هذه الحادثة هي السبب في نزول هذه الآيات التي تغير بها حكم الظهار عماكان عليه في الجاهلية وأول الاسلام. فأصبح لا يعد طلاقاً وشرع له حكم خاص.

## حكم الظمار:

١٠٠١ أما حكمة الآخرى فهو الإثم . لأنه قول محرم . ومنكر لقبح اثره . وزور لكذبه فتجب منه التوبة والعزم على عدم الفعل ـ أما حكمه الدنيوى . فهو تحريم قربان المرأة والاستمتاع بها بأى وجه من وجوهه كا يحرم على المرأة أن تمكنه من ذلك حتى يكفر الكفارة الوارده في النص القرآني . وهذا التحريم ليس طلاقاً بل من قبيل التفرق بالأبدان . وهذا الحكم ثابت أبدا على المظاهر ، حتى إنه لو أبان المرأة ثم عقد عليها ، أو طلقها ثم تروجها بعدزوج آخر ، فإن حكم الظهار يكون باقيا . فلا يقاربها حتى يكفر عنظهاره ، لأز الظهار بمزلة اليمين على معصية ، فيجب فيها الحنث ويتحتم التفكير (٢) .

ومذهب الحنفية: أنه إنما تجب على المظاهر كيفارة الظهار عند عزمه على استباحة وطئها عز ما مستمراً لا رجوع فيه ، لا نهم يفسرون قوله تعالى: «ثم يعودون لما قالوا ، بأن يعودوا لتحليل ما قالوا أى ما حرموه على أنفسهم بقولهم . أو يعودون انقض ما قالوا . ومعنى يعودون على هذا يصيرون، لأن العود معناه الصيرورة ، ومنه قوله تعالى «حتى عاد كالعرجون القديم ، أى صارويصح أن يكون المرادبه يرجعون عما قالوا ، فتكون اللام يمعنى عن ، والمعنى يرجعون عن قولهم الأول وكل هذا يتحقق بالعزم على بمعنى عن ، والمعنى يرجعون عن قولهم الأول وكل هذا يتحقق بالعزم على

ر ـ الآيات الاربع الأولى من سورة المجادلة .

٧ ــ الشريعة الإسلامية للمكتور تاج. ص٣٨٤

استباحة الوطء عزماً مستمراً. فلو عزم عليه ثم بدا له ألا يطأ لاتجب عليه الكفارة. وقد قال المالكية بمثل قول الحنفية في رواية (١). وفي أخرى عندهم أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوط، معاً. أما الشافعية فقالوا إنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد (٢)، فإذا أمسك المظاهر المرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقها ولم يطلقها فكيفارة الظهار لازمة لأن إقامته زماناً يمكنه أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه أو هو دليل ذلك ـ وقال داود وأهل الظاهر العود أن يكرد لفظ الظهار ثانية. ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد، ولا كفارة عليه، وهو تعلق بظاهر قوله تعالى :« ثم يعودون لما قالوا ». وذلك يقتضى الرجوع إلى القول نفسه، وهو مردود بعدم وروده فيما روى في عهد الرسول من حوادث الظهار . كالم ينقل أن الوسول عليه السلام سأل المستفتين هل كرروا أو لم يكرروا ـ والذي يترجح هو مذهب الحنفية لأن العود لا يفسر بإمساك يكرروا ـ والذي يترجح هو مذهب الحنفية لأن العود لا يفسر بإمساك المرأة لفة ، كما أن الظهار الذي كان متعار فاقى الجاهلية لم يكن فيه تكرار القول.

## انتهاء الظمار

٣٠٢ ـ ينتهى الظهار بموت أحد الزوحين لأن يفوت محل الظهار، ولا يتصور بقاء الشيء بعد فوات محله، وأيضاً تنهى الكفارة الظهار إذا كان مطلقاً عن الوقت كقوله وأنت على كظهر أمى ، فإن كان مؤقتاً فينتهى بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند أكثر الأئمة ، وقيل يبطل التاقيت ويتأبد الظهار لأن الظهار أخو الطلاق إذ هو أحد نوعى التحريم . ثم تحريم الطلاق لا يحتمل التاقيت فكذا تحريم الظهار . وجه قول الاكثرين : أن تحريم الظهار أشبه التأويت فكذا تحريم الظهار .

<sup>(</sup>١) بداية الجبهد ج ٢ ص ٨٧ (٢) الأم ج ٥ ص ٢٦٥

بتحريم اليمين من الطلاق ، لأن الظهار تحله كفارة كاليمين يحله الحنث ، ثم اليمين تتأقت كذا الظهار ، بخلاف الطلاق لأنه لا يحله شيء فلا يتوقت . هم اليمين تتأقت كذا الظهار : نطق ببيانها الكتاب على ترتيب معين ، لا يجوز الانتقال إلى نوع إلا عند العجز عن الذي قبله . فهي على الترتيب الآتي : أولا \_ عتق رقبة مؤمنة وعند الحنفية لا يشترط الإيمان بل يجزى .

اولا - عتق رفيه مؤمنه وعند الحنفية لا يشترط الإيمان بل يجزى عتق الدكافرة . وهذا لأن النص الوارد مطلق عن الإيمان أو عدمه ثانيا - صوم شهرين متتابعين إذا عجز المظاهر عن عتق الرقبة - بحيث يصوم ستين يوما . أو يصوم شهرين بالهلال دون أن يفطر يوما . ـ ثالثاً - إطعام ستين مسكينا حين يعجز عن صوم شهرين متتابعين لمرض لا يرجى برؤه أو هرم لا يقدر معه على الصوم ، فيطعم كل مسكين نصف صاع من برأو صاعا من تمر أو شعير (قدح وثلث من قمح ونحوم) . فإن أطعم مسكينا أو صاعا من تمر أو شعير (قدح وثلث من قمح ونحوم) . فإن أطعم مسكينا واحداً ستين يوما غداء وعشاء أجزأه، وإن أعطاه ذلك في يوم واحد . وإن غداهم وعشاهم وكانو استين جاز ذلك قليلا ما أكاوا أو كثيرا - عند الحنفية - وقيل لا بجزىء .

والمعتبر فى القدرة وعدمها قيل وقت الوجوب لأن الكفارة وجبت على سبيل الطهرة ، فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب كما فى الحدود، وقيل وقت الإقدام على التكفارة عبادة مالية لما بدل من جنسها كالوضوء والتيمم والقيام فى الصلاة والقعود فيها فيعتبر وقت أدائها .

# حكم التماسى قبل التشكفير :

 فإن حصل القربان في اثناء الصوم فالحنفية يقولون (١): يبطل التتابع، ويجب عليه استثناف الصوم، أما إن حصل في أثناء الإطعام فإنه لا يلغى ما سبق ويصح البناء، وهذه التفرقة الذي فرقها الحنفية فهموها من سكوت القرآن في كفارة الإطعام عن اشرتراط أن تكون قبل التماس.

### ه \_ اللع\_ان

والقياس الملاعنة، وفي اللغة الطرد والإبعاد مصدر لاعن سماعي لاقياسي والقياس الملاعنة، وفي الشرع اسم لما يجرى بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة، وسمى بذلك لوجود اللعن في الخامسة، تسمية للمكل باسم الجزء ـ وقيل سمى به لأن الزوجين لايخلو أن يكون أحدهما كاذبا فتحق عليه اللهنة وهي الطرد.

٣٠٦ - وسعيم: رمى الزوج زوجته بالزنى كان يقول لها: يازانية، أو زنيت، أو رأيتك تزنين، فالمعتبر أن يكون القذف بمادة الزنى. ويكون القاذف زوجاً للمقذوفة بمقتضى زواج صحيح، والزوجية قائمة حقيقة أو حكما ولو كان قبل الدخول. أو مطلقة طلاقا رجعياً لم تنقض عدتها، فإذا كان العقد عليها فاسداً لم يثبت لعان ، وإذا كانت في عدة من طلاق بائن لا يثبت أيضاً.

#### صورة اللعالد :

٧٠٧ – عندما يتحقق سبب اللعان يرفع الأمر إلى القاضي ، فيوقف

<sup>(</sup>١) قال أبو حنيفة ومحمد إن الميطل قربان المظاهر منها . أما غيرها فلا يبطل وقال أبو يوسف إن قربان المظاهر منها وغيرها سواء فهو لا يبطل التتابع إلا إذا كان مفسداً للصوم .

الزوجين بين يديه متماثلين ، ثم يأمر الزوج أن يقول أولا أربع مرات : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به . ثم يقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ـ ثم يأمر الزوجة أن تقول أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول فى الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين . فإذا تلاعنا فرق القاضى بينهما.

وحكمة تكرر الأيمان أنها قائمة مقام الشهود فى الزنى ، ولما كان شهود الزنى أربعة كانت الأيمان أربعة بلفظ الشهادة . وكانت الخامسة من جانب الرجل مقرونة باللعن لوكان كاذبا ، وبالغضب فى جانب المرأة لوكان صادقا . ووجه المغايرة ما عهد عن كثير من النشاء جريان كلمة اللعن على السنتهن فى الشتم بلا تحرج . فلعدم مبالاتهن بذلك إستبدل بالغضب الذى يتحرج منه غالباً .

ولو بدأت المرأة باللمان أولا خطأ . فينبغى للقاضى أن يعيد لعانها ، فيبدأ الرجل أولا ثم المرأة ، لأن اللمان شهادة ، والمرأة بشهادتها بعده تقدح في شهادة الزوج فلا يصح أن يتقدم القادج على المقدح فيه ، وقيل يجوز اللمان أيهما تقدم .

#### دليل مشروعيته:

٨٠٣ ــ شرع اللعان فى كمتاب الله بقوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا الآ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (١) «وما روى سهل بن سعد الساعدى أن عو يمر العجلاني أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله :

<sup>(</sup>١) سورة النور الأيات من ٦ : ٩

ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقاله فنقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر كذبت عليها يارسول الله إن المسكمة، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك : قال ابن شهاب فلم تزل تلك سنة المتلاعنين » رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين »، مقفق عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » ، وفي لفظ لاحمد ومسلم : وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين » (١) .

شروط اللعاله :(۲)

٣٠٩ يذكر الحنفية شروطاً متنوعة لوجوب اللمان وجوازه فقالوا: يسترط فى الزوج عدم إقامة البينة على صدقه فى قذفه . فلو أقام أربعة من الشهود على قذف زوجته بالزنى لا يثبت اللمان ، ويقام على المرأة حد الزنى .

ويشترط فى الزوجة خاصة (١) إنكارها وجود الزنى منها حتى لو أقرت به لا يجب اللمان ويلزمها الحد ( الجلد إن كانت غير محصنة ، والرجم إن كانت محصنة ) .

 ٢ - عفتها عن الزنا وشبهته من كل وقاع حرام ولوكان بشبهة . فمن وطئت بشبهة ثم قذفها زوجها لا يجب عليه اللمان .

ويشترط فى الزوجين: أن يكونا زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين فى قذف فلا لعان إذا لم تكن زوجة . أو كان أحدهما أو كلاهما صبيا . أو غير مسلم أو مجنونا أو معتوها . أو أخرس أورقيقا أو محدودا فى قذف .

<sup>(</sup>١) راجع نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٨ (٢) بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤٠

وقال الشافعي في الآم (١) ، وسواء كان الزوجان حرين مسلمين أو كان أحدهما حرآ والآخر بملوكا ، أو كانا بملوكين معا أو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية ، أو كانا ذميين تحاكما إلينا . لأن كلا زوج وزوجة يجب عليه الفرض في نفسه دون صاحبه ، وفي نفسه لصاحبه ولعانهم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والقول في نفي الولد ،

• ٣٩ - وهذا الخلاف يرجع إلى أن الحنفية يرون أن اللعان شهادة مؤكدة بالآيمان مقرونة باللعن والغضب. وأنه فى جانب الزوج قائم مقام حد القذف. وفى جانبها مقام حد الزنى فلهذا اشترطوا فى اللعان مايشترط لأهلية الشهادة واليمين، أما الشافعية ومن وافقهم فقالوا: اللعان أيمان بلفظ الشهادة مقرونة باللعن والغضب، ولهذا كنان كل من هو أهل لليمين يكون أهل للعان عنده كان من أهل الشهادة أو لم يكن (٢).

ويشترط فى القذف نفسه: أن يكون بصريح الزبى أو بننى الولد . وأن يكون فى دار الإسلام . فالقذف بغير الزنى لا يستوجب اللعان . وكذا إذا كانا بدار الحرب لا لعان لعدم الولاية

#### كيفية اللعالد :

۱ ۲۷ – ۱ – إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وثوفرت شروط اللمان السابقة . وطالبت الزوجة المقذوفة فرفعت الأمر إلى القاضى نظر أولا فى ثبوت القذف بسؤ اله القاذف عن القذف فإن أثر به ، أو أنكر فأثبتت ذلك

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ج ه ص ٢٧٣

 <sup>(</sup>۲) راجع المبسوط ج ۷ ص ٤٠

الروجة بالبينة التي هي شهادة رجلين عدايين أجرى القاضى اللهان بينهما، بأن يقول الإمام المزوج قل: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيها رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة من الزني ثم يكررها حتى تكمل أربع مرات ثم يقول له، قل: على لمنة الله إن كنت من الكذبين فيها وميت به فلانة من الزني، فإن أبي عن اللهان حبسه حتى يلاعن أو يكدب نفسه فيثبت عليه الحد، فإذا لاعن فإن القاضى يطلب من الزوجة أن تقول: أشهد بالله أن زوجي فلانا وتشير إليه إن كان حاضرا له لمن السكاذبين فيها أشهد بالله أن زوجي فلانا وتشير إليه إن كان حاضرا له فاذا فرغت من الرابعة قال لها قولى: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك الرابعة قال لها قولى: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللهان، وإن أبت حبسها القاضى حتى تلاعن أو تصدقه في دعواه، فإن صدقته سقط اللهان عنها، وليس عليها حد، لان حد الزني في حالة الإقرار لا يثبت إلا إذا اعترفت اعترافا صريحا أربع مرات، وهي لم حمة مرات، وهي لم

٧ ـ عند تمام اللمان بين الزوجين يفرق القاضى بين الزوجين المتلاعنين ولا يثبت التفريق بمجرد اللمان عند الحنفية . فما لم يحمكم بالتفريق تثبت بينهما أحكام الزوجية فلو مات أحدهما قبل القضاء ورثه الآخر ، وإذا طلق الزوج زوجته وقع الطلاق ، وكذلك إذا كذب نفسه قبل الحمكم تحل زوجة له من غير تجديد عقد (١) وقال الشافعي إذا أكل الزوج الشهادة والالتمان زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبداً بحال (٢)

وقال زفر من الحنفية ومالك : تقع الفرقة بعيد فراغها من اللعان (٣).

وجه قولها : ما روى عن ابن عمر رضى الله عنه قال . فرق رسول الله

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ج ٣ ص ٨١٠ (٢) الأم للشافعي ج ٥ ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) بداية الجيهد جوم ص١٠١

صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، .

وحجة الشافعي: أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط، ولعان الرجل هو المؤثر في نفي النسب، فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون بلعان الرجل تشبيها بالطلاق.

وحجتهما على أبى حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللمان منهما فدل ذلك على أن اللمان هو سبب الفرقة .

أما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره صلى الله عليه وسلمفإفه لما لاعن بين عاصم بن عدى وبين امرأته فرق بينهما. وبما روى أنه عليه السلام لاعن بين العجلانى و بين امرأته فلما فرغا من اللعان فرق بينهما. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب » قال ذلك ثلاثا فأبتا ففرق بينهما » فدلت الاحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ، فابتا ففرق بينهما » فدلت الاحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ، ولا بلعانهما \_ ومن المعقول أن ملك الزواج كان ثابتا بين الزوجين قبل الله المان ، والأصل أن الملك متى ثبت لا يزول إلا بإزالته ، ولم توجد الإزالة من الزوج باللعان لانه لا ينبىء عن زوال الملك لكونه شهادة مؤكدة بالايمان أو يمين \_ على الخلاف \_ وكل منهما لا ينبىء عن زوال الملك فلا تقع الفرقة بنفس اللعان.

وقد قالوا إن قول الشافعي مخالف لآية اللغان فلو ثبتت الفرقة بلعان الزوج لسكانت الزوجة تلاعنه وهي ليست بزوجة له وهو خلاف النص .

وأما مالك فلا حجــة له فى الحديث لأن المتلاعنين متفاعل من اللعن وحقيقة المتلاعن المتشاغل بالفعل فبعد الفراغ منه لا يبق ملاعنا حقيقة . فلا يصح النسك به لإثبات الفرقة عقيب اللعان فلا تثبت الفرقة عقيبه ، وتثبت بعد التفريق .

نوع قرفة اللماله :

و المساهرة به المراق المراق المراق المراق بالن فيزول ملك الزواج بها . و تثبت حرمة التزوج ماداما على حالة اللمان . وقال أبو يوسف وزفر هي فرقة بغير طلاق ، وإنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة ، واحتجوا بقوله عليه السلام . المتلاعنان لا يحتمعان أبدا ، وجمهور الفقهاء على أن فرقة اللمان فرقة فسخ تثبت حرمة مؤبدة ، لانه عليه السلام نفي اجتماعهما على التأبيد ، وعلقه بتلاعنهما . كما أن اللمان ليس صريحا في الطلاق ولا كناية عنه ، (١) وما احتج به أبو حنيفة بأنه عليه السلام فرق بين المتلاهنين محتمل أن يكون فرق بينهما حسا ، كما يحتمل إعلانهما بالفرقة فلا حجة فيه . وكذا الاحتجاج بتطليق عو يمر لا يثبت كونها طلاقا لان فعله فلا حجة فيه . وكذا الاحتجاج بتطليق عو يمر لا يثبت كونها طلاقا لأن فعله على أن يحمل على تأكيد الفرقة الحاصلة باللمان .

وجمة بعد اللعان بنفسه، أو بحكم الحاكم؟ مقتضى مذهب الجهور أنه لا يحل أن يرجع أن يرجع أن يردها إلى عصمته أبدا وإن كذب نفسه .وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا إذا كذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب . لانه بالتكذيب بطل اللعان فيكا يلحق الولد به كذلك ترد المرأة عليه وذلك لأن السبب الموجب للتحريم فيكا يلحق الولد به كذلك ترد المرأة عليه وذلك لأن السبب الموجب للتحريم أما هو الجهل بتحيين صدق احدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب. فإذا انكشف أرتفع التحريم، واحتج الجهور: بأن قوله عليه السلام ، لاسبيل لك عليها ، ارتفع التحريم، واحتج الجهور: بأن قوله عليه السلام ، لاسبيل لك عليها ، من غير استثناء مثبت للتحريم على الإطلاق فيبق على إطلاقه وهي الحرمة المؤبدة .

١ - بدائع الصنائع - ١ ص ١٤٦ ، السنن الكبرى للبيهق ج ٧ ص ١٩٥

# الفرق القضائية

## ١ - التفريق للعيب

عيباً حين العلماء على أن أحد الزوجين إذا علم أن بصاحبه عيباً قبل العقد ،أو علم به بعد العقد ووجد منه ما يدل على رضاه صراحة أو دلالة لا يثبت له حق طلب الفسخ بذلك العيب أيا كان ذلك. كما اتفقوا على أن العيب يثبت خيار الفرقة لكم اختلفوا فى العيوب التى يثبت بها حق التفريق وفى أن هذا الحق يثبت المكل من الزوجين أو للزوجة فقط.

#### عيب الزوجة :

٣١٥ - ذهب الأحناف إلى أن الزوج إذاوجد بالزوجة عيبالا يثبت به خيار فسخ الزواج، وذهب الشافعي و مالك وأحمد (١) إلى أن الخيار يثبت للزوج إذا وجد بالزوجة جنو نا أو جذاما أو برصا . أو عيبا يمنع من التناسل . وذهب الحنابلة إلى أنه يثبت للزوج خيار الفسخ بكل عيب في الآخر كالباسور والناصور ومن رائحة الفم : يقول ابن القيم « والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه و لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ، وذكر ابن القيم أيضا أن الإمام الزهري قال يرد النكاح من كل داء عضال - وابن حزم قال لا يفسخ الزواج بعيب ألبته . (٢)

استدل الحنفية على أنه لا خيار للزوج بعيب فى المرأة : بأن فوات الاستيفاء بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شبثا من المهر ، فأولى

۱ ـ فتح القدير ج ٣ ص ٢٩٧، حاشية البيجيرى ج٢ ص ١٥٠ حاشية الدسوق ج٢ ص ١٠٠ حاشية الدسوق ج٢ ص ٢٠٠ ص ٢٠٠ م

إذا اختل ولم يفت لأن الاستيفاء ثمرة من تمرات العقد، وفوات الثمرة لا يؤثر فى العقد، والمستحق بالعقد هو التمكن من الملاقاة، والعيب غير مانع منه، فإن الجذام والبرص والجنون لا تمنع الملاقاة. والعيوب الأخرى عكن أن تعالج بالجراحة ونحوها.

واستدل القائلون بثبوت الفسخ: ١-بأن العيب في الزوجة ما نع من توفر المقصود من الزواج وهو الائتناس أويحول دون الاستيفاء حسا أو طبعاً. ومما يؤيد ذلك أنه عليه السلام قال للتي رأى بكشحها بياضا « ألحق بأهلك ، فصار البرص منصوصاً عليه فيلحق به الجذام والجنون ، بجامع أن كلا ينفر منه الطبع ، وقد قال عليه السلام : فر من المجذوم » وهو نص في اعتبار الجذام سبباً للفرار وهو بالفسخ .

٢ - بقياس الزواج على البيع فإنه يفسخ بالعيوب، وبالقياس على عيب الرجل الذي يمنعه من المباشرة بجامع أن المانع جنسى يفوت به المقصود في حق كل منهما.

والراجح ما ذهب إليه الحنفية: لأن الفرار فى حديث المجذوم كما يتحقق بالفسخ يتحقق بالطلاق، فليحمل عليه لأنه الأصل \_ وأما قول النبي عليه السلام للتي تزوجها ألحق بأهلك فهو طلاق لأنه من كناياته. وقياس الزواج على البيع قياس مع الفارق، لأن البيع مما تجرى فيه المشاحة، والمقصود فيه المالية والعيب مفوت لها، أما الزواج فالمقصود فيه الاستمتاع والتوالد وهما لا يفوتان بالعيب \_ وإذا كان الزوج له سبيل إلى الفراق بما ملك الله من حق الطلاق فلا حاجة إلى طلب الفسخ .(١)

عيب الزوج:

٣١٦ ـ قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز التفريق بين الزوجين

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣١٧، ص ٣١٧

بسبب كون الزوح عنينا ، أو خصيا أو مجبو با(١) ، وقال محمد بن الحسن من الحنفية يفرق بعيب الزوج بالعيوب الثلاثة أو الجنون أو الجذام أو البرص وقال الأثمة الثلاثة سوى الحنفية بمثل قول محمد . وذهب ابن القيم إلى جواز النفريق بكل عيب مستحكم يجده أحد الزوجين في الآخر وقال الجنابلة بثبوت حق الفسخ بكل عيب

وجه قول أبى حنيفة وأبى يوسف أن الأصل عدم الحيار لمافيه من إبطال حق الزوج، وإنما ثبت في ألعيوب الثلاثة لأنها تخل بالمقصود الأصلى من الزواج وهو الملاقاة. أما غيرها فلا يخل بالمقصود فلا تقاس للفارق.

واستدل الآخرون: بما روى فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه أنه قال: أيما امرأة غر" بما رجل بما جنون أو جذام أو برص، فلما المهر بما أصاب منها، والصداق على من غره».

و بما روى ابن سيرين أن عمر بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيها . فقال له عمر . أعلمتها أنك عقيم ؟ قال : لا ، قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها ، وأجل بجنونا سنة ، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته . والحنابلة ترى أن التنصيص على بعض العيوب من باب التنبيه بالمثل ولا يقصد الاقتصار على ما ذكر \_ لآن المقصود من الزواج ليس هو خصوص التوالد بل ما يشمله ويشمل غيره من المساكنة والمودة والمؤانسة . فكل ما يخل بشيء من هذا المقصود فهو مفوت الإمساك بالإحسان ، ومبيح لطلب الفسخ دفعاً للضرر ، وإن من تتبع نصوص الشريعة في المقصود من الزواج بجدأن لبس المقصود منههو خصوص التوالد ، وإلا لما أباح زواج العقيم والآيسة . لبس المقصود منه هو خصوص التوالد ، وإلا لما أباح زواج العقيم والآيسة .

<sup>(</sup>١) العنين من لا يقدر على مباشرة النساء ، والخصى ما استؤصل منه خصيتاه والمجبوب ما قطع منه عضو التناسل .

-- الا تكون الزوجة عالمة بذلك عند العقد . فإن علمت ورضيت فليس لها حق طلب التفريق -- أن تطلب التفريق من القاضى ويثبت لديه تلك الاحوال الما نعة - ب أن يحكم القاضى بالتفريق ، فلا تتم الفرقة إلا بحكم القاضى . وطريق ذلك أن المرأة إذا وجدت زوجها عنينا ، كان لها أن تطلب التفريق منه بدعوى ترفعها أمام القضاء ، وحينتذ يمهله القاضى سنة كاملة من وقت الخصومة ، حتى ولو اعترف بدعوى المرأة . لعله يستطيع الوصول إليها ، فإن وصل إليها سقطت الدعوى ، وإلا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة . وإن اختلفا فادعت أنه لم يقربها ، وادهى هو قربانها . فإن كانت ثيباً فالقول قوله بيمينه ، وإن كانت لا زالت بكراً فالقول قولها بيمينها . و تعرف البكارة والثيوبة بشهادة امرأتين . ويشترط للتفريق بالعنة : أن تدكون الزوجة بالغة . غير راضية بهذا العيب . وخالية من عيب جنسى يمنع المباشرة الزوجية وأن يكون الزوج بالغا . فإن كان صغيراً ينتظر إلى بلوغه ، فإن الزوجية وأن يكون الزوج بالغا . فإن كان صغيراً ينتظر إلى بلوغه ، فإن المنه بالمها بعد أجله القاضى سنة كاقدمنا .

وهذه الفرقة حيث جاءت من جهة المرأة بدعو اها تكون فسخاً عند الشافعي وأحمد، وتسكون طلاقاً بائناً عند الحنفية والمالسكية، لأن المقصود هو رفع الظلم عن الزوجة، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق البائن. ويقوم القاضي في التطليق مقام الزوج الممتنع عن طلاقها ظلماً. فيضاف فعل القاضي إلى الزوج، وتكون الفرقة حاصلة لذلك من جهته لا من جهة الزوجة.

#### القــانون في التفريق بالعيب :

٣١٨ - كانت المحاكم قبل إنشاء قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ آخذة بمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لايفرق بين الزوجين إلا بأحد العيوب التي قدمنا الكلام عليهاوهي الجب والعنة والحصاء وهي أيضاالتي اتفقت المذاهب على التفريق بها . ثم جاء القانون المأخوذ من مذهب الجهور يجيز التفريق

بعيوب الزوج من مثل البرص والجنون والجذام وبالعيب المستحم الذي لا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل ، ولا يمكنها البقاء معه إلا بضرر سوا. كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به . فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أودلالمة بعد علما فلا يجوز التفريق كما نصت المادة العاشرة على أن الفرقة بالعيب طلاق بائن ـ ونصت المادة الحادية عشرة أنه يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب الفسيخ من أجلها .

## ٧ - التفريق لعدم الإنفاق

٩ ٣٠- إذا أعسر الزوج بالنفقة ولم ترضالم أة بالمقام معه من اجلذلك فقد اختلف فى ذلك على أقوال: الأول: لازوجة حق طلب النفريق وأن القاضى يفرق بينها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد فى ظاهر الرواية(١). الثانى: القول بعدم النفريق(٢) ويلزم المرأة الصبر وهو مذهب الحنفية وابن شبرمة . الثالث: أنه إذا كانت قد تزوجته وهي عالمة بإعساره أو كان الزوج موسراً ثم أعسر لاتملك طلب الفرقة فى الحالتين أما إذا كان قد غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره فإنه يكون لها حق الفسخ (٢) وهو دأى ابن القيم .

استدل للقول بالتفريق: بالكتاب والسنة والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى ، ولا تمسكوهن عالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقوله تعالى ، ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ، دات الآية الأولى على الأمر بالإمساك بالمعروف ولا يتأتى مع الإعسار فيجب التسريح بالإحسان وذلك بالتفريق، ودلت الآية

<sup>(</sup>۱) حاشية البيجيرى ج ۽ ص ١٠٧ ، حاشية الدسوق ج ١ ص١٥٥، المغنى ج٧ ص ٧٧٥ (٢) بدائع الصنائع ج١ ص ١١٥ ، المبسوط ج ٥ ص١٨٧ (٣) زادالمماد ج ٤ ص ١١٤ .

الثانية على النهى عن الإمساك ضرارا ، والمعسر إذا أمسك زوجته كان مضارًا معتديًا . فعلى القاضي دفع العدوان بالنفريق .

وأما السنة فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل لا يجد ما ينفق على إمر أنه يفرق بينهما، وأما المعقول فهو القياس على الجب والعنة قالوا إذا ثبت بالعجز عن الوطء الفسخ، وضرره أقل لأنه فقد لذة يقوم البدن بدونها فأولى أن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها.

#### واستدل من قال بعدم التفريق بالإعسار :

ا ـ بقوله تعالى , لينفق ذو سعة من سعته ، وقوله , وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، فيدخل تحته كل معسر وقوله تعالى , لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، قالوا : وإذا لم يجد الزوج سبباً يمكنه به من تحصيل النفقة فلا تكليف عليه ولا تجب عليه . وترك مالا يجب لا إثم فيه فلا يكون سبباً للتفريق . وقالوا إن غاية النفقة أن تكون ديناً في الذمة بدلالة الآية الثانية فإذا أعسر بها الزوجكان المرأة مأمورة بالإنظار ـ وقد رد هذا الدليل بأنا لم نكلفه النفقة حال إعسارة بل دفعنا الضرر عن المرأة ، وخلصناها من حبائله لتكتسب لنفسها . أو تتزوج بغيره موسراً ينفق عليها .

وأما السنة فما جاء في صحيح مسلم(١) من حسديث جابر قال : دخل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجداه جالسا حوله نساؤه واجماً ساكتا ، فقال أبو بكر : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت إليها فوجات عنقها . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولى كما ترى يسألننى النفقة ، فقام أبو بكر رضى الله عنه إلى عائشة رضى الله عنها بجأ عنقها ، وقام عمر إلى حفصة بجأ

i - زاد الماد جو ص١١٠

عنده، الله الله الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنده، فقلن: لا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبداً الله عنده، ثم اعترفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً وذكر الحديث، فهذا أبو بكر وعمر رضى الله عنها يضربان ابنتيها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألاه نفقه لا يجدها. ومن الحال أن يضربان طالبتين للحق وسلم إذ سألاه نفقه لا يجدها. ومن الحال أن يضربان طالبتين للحق ويقرهما رسول الله على ذلك، فدل على أنه لا حق لها في طلب النفقة حال الإعسار. وإذا كان طلب النفقة باطلا فكيف تمكن المرأة من فسيخ الزواج الاعسار. وإذا كان طلب النفقة باطلا فكيف تمكن المرأة من فسيخ الزواج المدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لها ـ ورد على هذا ـ بأن زجر هما عن المطالبه المدم ما ليس لحما طلبة ولا يحل الناع جواز الفسخ لاجل الإعسار، ولم يرو أنهن طلبنه ولم يجبن إليه ، وليس محل البزاع جواز مطالبة المعسر بما ليس عنده وعدمه بل محله هل يجوز الفسخ عند تعذر الإنفاق أم لا ؟

وأما المعقول ، فهو أن التفريق الإعسار إبطال الك الزوج . وفي الأمر بالإستدانة تأخير للحق وهو أهون من الإبطال فكان أولى . ورد. بأن سبب الملك هـــو النفقة . فإذا فات السبب فات المسبب . أما التأخير بالاستدانة فهو علاج وقتى قد لا يجدى .

وقواعدها فى هذه المسألة فإن القيم إن مذهبه هو ما تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة فإن الناس لم تزل تصييبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحاكم ليفرقوا بينهم. فإن قيل، فى الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة مالا يخنى، قلنا: إن المضارة والعدوان ما يكون للشخص فيها فعل واختيار، وليس الإعسار منافياً للإمساك بالمعروف.

والذى يترجم وهو أعدل المذاهب وأقربها إلى روح التشريع هو ما ذهب إليه ابن القيم ، لأن الواجب هو تنبيه الزوجات إلى خلق الوفاء، والمعاونة فى الضراء وقد جرى العمل بالمحاكم على مذهب القائلين بالتفريق بسبب الإعسار فقد جاء في المادة الرابعة وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر ، ولم يقل إنه معسر أو موسر ،ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى في الحال ، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا . وإن أثبته أمهله مدة لاثريد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ، كما نصت المادة السادسة على : أن تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد الإنفاق في أثناء العدة ، وإن لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .

### ٣ \_ الطلاق للضرر

وعاشروهن بالمعروف، وقال « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إليهن قال تعالى «وعاشروهن بالمعروف، وقال « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولم يجعل الله للزوج على زوجته سبيلا ما دامت مطيعة له الا أن يخاف منها نشوزا أو إعراضاً فعند ذلك خوله سلطة الناديب . فإن أساء معاملتها وساء أمره معها . وتجاوز الحد المشروع وآ ذاها فهل للمرأة أن تلجأ إلى الحاكم طالبة التفريق قال جمهور الأثمة ليس لها هذا الحق بل يزجره الحاكم و يمنعه من ظلمها ولو بالحيلولة بينهما حتى يرجع عن ظلمه . و ذهب المالكية إلى أنه يثبت لها الحيار بين الإقامة معه و يتولى الحاكم زجره عن النعدى - و بين طلب النفريق . فإن لم يطلق طلق عليه القاضى ، و عدوا من الضرر ضربها طلب النفريق . فإن لم يطلق طلق عليه القاضى ، و عدوا من الضرر صربها ضرباً مؤلما ، وسبها وسب أبيها . و هجرها بلا موجب شرعى . و خصامها وتحويل و جهه عنها . والعرف هو الفيصل فى تقدير الضرر . وقد استدل المالكية لمذهبهم بقوله تعالى ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقوله المالكية لمذهبهم بقوله تعالى ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقوله

عليه السلام ، لا ضرر ولا ضرار ، وبالقياس على العيوب التي يثبت بها الخيار . واستدل الجمهور بأن العصمة ملك الرجل ، وإيقاع الطلاق خالص حقه ، فلا يمكن الحاكم إبقاعه بغير رضاه في غير المواضع المنصوص عليها .

٣٣٢ – وقد جرى العمل بالمحاكم على ما يقرب من مذهب الإمام مالك فقد نصت المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه وإذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام المشرة بين أمثالها ، يجوز أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينتذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر ، وعجز عن الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ـ أى من الزوجة ، ولم يثبت الضرر ولعجزها عن البينة ، بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد التالية .

مادة ٧ \_ يشترط فى الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، وإلا فن غيرهم بمن لهم خبرة بحالهما ، وقدره الله على الإصلاح . ماده ٨ \_ على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ، ويبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها .

مادة به ــ إذا عجر الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة .

مادة .١ – إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضى بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.

مادة ١١ ــ على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي مايقررانه. وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.

و همكذا نجد أن القانون جعل الأمر بيد القاضى. فإن أذن للحكمين بالتفريق فرقاً بمقتضى إذنه . فيكون هو المفرق حقيقة . وأن قصر مهمتهما على إجراء البحث والتحقيق بين الزوجين ، وتلمس طرق الوفاق ، ثم وفع بحثهما إلى القاضى ليحكم بمايراه ، فهما مقيدان بما كلفا به وليس لهما حق

مَبَاشَرَةُ التَّفَرِيقُ أَصَالَةً . ولا شك أن هذ أُفَرَمُ سَبَيَلاً وِأَنْصَالَ طَرِيقاً لمَا الشَّمَلُ عَلَيه مِن احتياط كامل في شأن الاسر وحل مشاكلها .

## ع - التفريق بسبب غيبة الزوج

سهم - تختلف كلمة الآئمة على قولين الأول: أنه لا يفرق القاضى بين الروجين ، ولا تسمع دعوى طلب التفريق بين امرأة وزوجها لسبب غيبته عنها ، وإن طالت المدة أو جهلت . قال بهذا الحنفية والشافعية محافظة على على العلاقة الزوجية أن يعصف بها الشقاق . وصونا لجمل الإخاء والمودة ليبق سليها قويا . فإذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضى طلب من الزوجة الصبر على زوجها ، حتى يرجع إلى رشده . ويعود من مكانه . ويأوى إلى عش الزوجية ، ولعله إذا وجد زوجته قد جاهدت نفسها . وصبرت على بعده ، وتحملت المشاق الكثيرة في سبيله ، كبرت في عينه . وأخلص لها . وغير سلوكه فأحسن العشرة ، وأدام القرب .

الثانى: أن للقاضى أن يفرق بين الزوج وزوجته إذا غاب عنها غيبة تتضرر منها، متى رفعت أهرها إلى القاضى طالبة التفريق، شاكية إليه العضر الذى لحقها، والعنت التى أصابها. والاسى الذى تتجرعه. وهذا مذهب المالحكية. وقدروا الغيبة الطويلة بسنة أو ثلاث سنين. فقالوا إن القاضى يكتب إليه إذا كمانت تبلغه المحكلتبة إعذارا، وإلا طلق بلا إعذار. وبعد انتهاء المدة المذكورة. ومن المالحكية من يطلق على الغائب وإن كمان معذورا لحصول الضرر وإن لم يقصد الإضرار كما إذا كمان الزوج سجينا أو أسيرا وفرق الحنا بلة بين الغيبة لعذر ولغير عذر فقالوا إذا كمانت لعذر لم يفرق وإن كان لغير عذر فرق. ووجه النظر لهذا الرأى هو المحافظة على الزوجة وإن كان تجار الإنسانية،

وشياطين الإنس عندما يشتد ميلها إلى الرجال ، وأيضا لأن الله سبحانه أمر الآزواج بالإمساك بالمعروف ، أوالتسريح بإحسان، فإذا لم يفعلوا قام القاضى مقامهم عند عدم التسريح بإحسان .

ع ٣٧ ــ وقد جرى العمل في قا نون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على النطليق للغيبة والحبس فقد جاء فيه .

مادة ١٢ – إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عدر ، جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها باثنا إذا تضررت من بعده عنها ، ولوكان له مال تستطيع الإنفاق منه .

مادة ١٣ – إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإفامة معها ، أوينقلها إليه أويطلقها فإذا انقضى الآجل ولم يفعل بولم يبد عذراً مقبو لافرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلاإعذار وضرب أجل ، .

مادة ١٤ ـ . و الروجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقو بة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى الفاضى بعد مضى سنة من حبسه النطليق عليه بائيا للضرر، ولوكان له مال تستطيع الإنفاق منه ، والمراد بالسنة في هذه المواد هي السنة الشمسية وعدد أيامها (٣٦٥) كما نص على ذلك في المادة ٣٣ من القانون المذكور.

## من آثار الفرقة

#### العيدة

وقد تطلق على المعدود \_ وفى الشرع : أجل ضرب لانقضاء مابق من آثار وقد تطلق على المعدود \_ وفى الشرع : أجل ضرب لانقضاء مابق من آثار الزواج ، يلزم عند انتهاء الزواج المتأكد بالدخول ، أو ما يقوم مقامه من الخلوة أو الموت ويفيد هذا التعريف .

ان العدة من جانب المرأة ، أما الرجل فلا ينتظر لأن له أن يتزوج والمرأة معه فأولى أن يتزوج وهى فى عدتها منه . إلا إذا كانت هى الرابعة ، وقد طلقها فليس له أن يتزوج بخامسة حتى تنقضى عدتها .

٢ ـ أن المرأة لا تعتد إلا بعد الزواج المتأكد بالدخول. أو ما يجرى مجراه من خلوة أو موت فغير المدخول بها لا عدة عليها إذا طلقت أما إذا مات عنها زوجها فعليها العدة. والمزنى بها لا عدة عليها.

٣-أن الزواج الفاسد تعتد المرأة بعده إذا دخل بها (١) وكذا الموطوءة بشبهة ولا عدة بعد الحلوة .

ع ـ شرعت العدة لانقضاء ما بق من آثار الزواج ، ويتعلق بها ثبوت النسب . والميراث إذا كان الطلاق رجعيا ، وعدم حل المعتدة لزوج آخر والحداد على الزوج إن كانت عدة وفاة والنفقة للمعتدة على النفصيل الآتى.

٣٢٦ - شرعيم العدة : شرعت العدة بكتاب الله . وبالسنة . أما الكتاب

<sup>(</sup>١) لا تجب العدة عند الظاهرية فى الزواج الفاسد ولو بعد الدخول المحلى ج ١٠ ص٣٠٣

فقوله تعالى: , والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، وقوله , واللائى لم يحض يئسن من المحيض من نسائه كم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمالهن ، وقوله ، والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وأما السنة : فقوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس ، اعتدى فى بيت أم كلئوم ، وقد أجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة علم القوله تعالى ، يأما الذين آمنوا إذا نكحتم المؤممات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لسكم عليهن من عدة تعتدونها ، (١) .

#### سبب وجوبها

١٠٢٧ - ١ - الفرقة بطلاق أو فسخ بشرط الدخول بالزوجة حقيقة أو حكما إذا كان العقد صحيحا ، أو الدخول حقيقة إذا كان الزواج فاسدا . ويستوى فى ذلك الحرة والامة ، والمسلمة والنكتابية . وهذا لان العدة إيما شرعت لحفظ الانساب من الاختلاط ، ومعرفة أن المرأة خالية من الحمل من زوجها الأول قبل أن يباح لها التزوج بغيره . ولهذا لم تجب على غير المدخول بها ، لأنه لا يمكن أن يكون حمل بلا دخول وأقيمت الحلوة الصحيحة مقام الدخول فى العقد الصحيح (٢) احتياطا لكونها سببا يقضى إليه مع عدم وجود المانع منه شرعا . ولا تقام الحلوة مقام الدخول فى العقد الفاسد كلان فساده يوجب الافتراق . فلا اعتداد بالحلوة حتى ولوكانت صحيحة . لان فساده يوجب الافتراق . فلا اعتداد بالحلوة حتى ولوكانت صحيحة . وحكا ، أو لم يدخل بها ولم يختل بها ، لأن الآية الموجبة للعدة لم تقيد أو حكا ، أو لم يدخل بها ولم يختل بها ، لأن الآية الموجبة للعدة لم تقيد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، ٩٤

<sup>(</sup>٢) لا تجب العدة بالخلوة عند الشافعي في الجديد وإن كان العقد صحيحا نهاية المحتاج ج ٧ صـ ١٢١ .

بالدخول أو عدمه بل جاءت مطلقة قال تمالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر (١) وعشرا » .

٣٣٨ ــ وإنما شرعت في عدة الوفاة للإحداد على الزوج السابق. لأنه يعد منها من باب الاستهانة بالزوج الأول إن هي أقدمت على التزوج بغيره فور موته. ولا تكون مقدرة للعشرة الني كانت بينهما. فإظهارآ للحزن والاسف على وفاة الزوج وجبت عليها العدة.

أما في عدة الطلاق والفسخ بعد الدخول فقد شرعت لتعرف براءه الرحم . وللتحرز من أن يستى الغير زرع غيره ، وقد قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره ، فإنها إذا تزوجت عقب الطلاق . ودخل بها الزوج الثاني وجاءت بولد اشتبه نسبه فلا يدرى لمن ينسب منهما \_ ومن الحكمة أيضاً وهي حكمة ثانوية إعطاء الزوج فرصة لمراجعتها أثناء العده إن كان الطلاق رجعيا ، أو إعطاؤهما مماً فرصة استئناف الحياة الزوجية بعقد جديد إن كان بائنا .

#### ابتداء العدة :

٣٢٩ – فى الزواج الصحيح تبدأ من وقت وقوع الفرقة بالطلاق أو التفريق أو الوفاة ، هذا ما عليه جمهور الفقهاء والصحابة – وروى عن الإمام على أنها تبدأ من وقت علم المرأة . وعلى ذلك لو لم تعلم حتى انقضت العدة بالأقراء أو الأشهر تعتبر منهية ويحل لها التزوج بآخر . وعلى قول الإمام لا تعتبر منهية بل لابد أن تبدأ الاعتداد حين تعلم بالطلاق أو الموت وحجة الجمهور : أن ركن العدة هو الآجل أو مضى المدة ، وهذا لا يتوقف

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٢٣٤

احتسابه على العلم، وإذا كان المقصود النعرف على براءة الرحم وهذا يحصل بمضى رقت يتيةن فيه البراءة، فاشتراط علم المرأة لا معنى له، والراجح أنه إذا كانت المرأة لا تعلم بوقوع الطلاق، ثم أقر به وصدقته المرأة فإنها لا تبتدىء من التاريخ الذي ذكره، بل تبتدىء من تاريخ الإقرار، لأن الإقرار حجة قاصرة عليه لا يتعداه إلى المرأة، والعدة حق الشرع فلا يسرى الفراره بالنسبة إليها، ولانه قد يكون التصادق يخنى ضياع حق الآخرين، كا إذا أقر بالطلاق وصادقته المرأة لدكى يوصى لها وهو فى مرض موته بأكثر من ميراثها، وإن كان ذلك بمنوعا عند جميور الفقهاء.

أنواع العدة :

• ٢٢٠ ــ للعدة أنواع ثلاثة ١ ـ عدة الأقراء ٢ ـ عدة الأشهر ٣ ـ عدة وضع الحمل .

أولا: عدة الأقراء: إذا كان المرأة بمن تحيض، وكانت الفرقة في زواج صحيح بعد الدخول حقيقة أو حكما بطلاق أو فسخ . أو في زواح فاسد بعد الدخول حقيقة أو وطه بشبهة - إلحاقا للشبهة بالحقيقة فيها يجب الاحتياط فيه وهو هنا النسب - يجب عليها إن كانت حرة أن تعتد بثلاث حيضات كاملات عند الحنفية والحنابلة . وثلاثة أطهار عند الشافعية والمالكية . ودليل هذه العدة قوله تعالى ، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ، ولما كمان القرء لفظا مشتركا يدل على الطهر وعلى الحيض ويحتملهما في الآية ، اختلف الصحابة في المراد منه . فبعضهم قال إنه الحيض ، وبعضهم قال إنه الطهر . وقد اختار الحنفية إنه الحيض في الآية ورواية عن أحمد . لقوله تعالى « واللائي يئسن من المحيض من نسائه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة لقوله تعالى « واللائي يئسن من الحيض من نسائه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة واللائي لم يحضن ، فقد دلت الآية على أن المرأه تنتقل عند عدم الحيض واللائي لم يحضن ، فقد دلت الآية على أن المرأه تنتقل عند عدم الحيض إلى الأشهر فته كون الآقراء هي الحيض ، ولانه عليه السلام أطلق القرء الحيال المراه المسلم أطلق القرء الحيال المراه المنه المسلم أطلق القرء الحيال المراه المنه السلام أطلق القرء الحيال المراه المنه المسلم أطلق القرء الحيال المراه المنه المسلم أطلق القرء الحيال المراه المناه المسلم أطلق القرء المحيال المراه المنه المسلم أطلق القرء المحيال المراه المنه المسلم أطلق القرء المحيات الآية عليه السلام أطلق القرء المحيات الآية عليه السلام أطلق القرء المحيال المحي

وأراد منه الحيض فقال لمن جاءت إليه مستفتية: « دعى الصلاة أيام أقرائك» ولان العدة إنما وجبت للتعرف على براءة الرحم. ودلالة الحيض على ذلك هو الانسب.

وقال الشافعي ومالك: المراد بالقرء هو الطهر فتعتد بثلاثة أطهار مستدلين بقوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » قالوا إن اللام للوقت فالمعنى فطلقوهن وقت عدتهن ، ووقت العدة التي يحل التطليق فيه هو الطهر دون الحيض . وقد فسر عليه السلام العدة بالطهر في حديث ابن عمر فقال : دقلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » وذلك إشارة إلى الطهر لا إلى الحيض . كا قالوا إن دخول الحاء في ثلاثة التي قبل قروء تدل على أن المعدود عمع مذكر . والطهر مذكر والحيض مؤنث . ورد هذان الدليلان . بأن الآية تأولت على أن العدة طهر أو حيض . واللام الاستقبال والتراخي والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن وإذا كان الطلاق مشروعا في الطهر فالمطلقة تستقبل عدتها بالحيض . وأما دخول الها. في لفظ ثلاثة فسلم لكن لا يدل على أن المراد الطهر ، لأن اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة ، فكذا القرء والحيض إسمان للدم المعتاد . وأحدهما مذكر وهو القرء والآحر مؤنث وهو الحيض فيقال ثلاث حيض . فرحده مذهب الحنفية القائلين بأنه القرء الحيض فيقال ثلاث حيض .

و تكون العدة بالحيض لمن ينزل عليها الدم فعلا . فالصغيرة التي لم تره . والكبيرة التي بلغت بالسن ولم تر الحيض ، والآيسة التي انقطع حيضها كلهن لا تكون عدتهن بالحيض .

ومن طلقت في حيض لا تحتسب الحيضة التي حصل فيها الطلاق. لأن المعتبر ثلاث حيض كو امل.

<sup>(</sup>١) داجع بدائع الصنائع حس ص١٩٣

## المهم - ثانياً: عدة الأشهر:

وهى على نوعين: أشهر وجبت بدلا عن الحيض. وقامت هقامه، و تكون للبالغة الني لم تر الحيض، والآيسة ، والصغيرة الني بلغت بالسن ( خمس عشرة سنة ولم تحض ) . • تى كانت الفرقه الني أوجبت العدة غير وفاة الزوج . فني هذه الحالات كلما تكون العدة ثلاثة أشهر بدل الحيضات الثلاث . دل على ذلك قوله تعالى « واللاءى يئسن من المحيض • ن نسائم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاءى لم يحضن ، وهذا لأن الغالب فى المرأة إذا كانت سليمة أن تحيض كل شهر مرة .

والنوع الثانى: أشهر وجبت بالأصاله لا بدلا عن الحيض وذلك فى حالة وفاة الزوج متى لم تكن الزوجة حاملاً وإن كانت الوفاه قبال الدخول ومقدار هذا النوع أربعة أشهر وعشرة أيام كما جاء بذلك فى قوله تعالى « والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا »

ومن استمر عليها نزول الدم (المستحاضة) إن كانت تعلم أيام عادتها ،كانت عدتها بالحيض وترد الى العادة فتعتد بحسبها من حيث الوقت وعدد الآيام – وإن كانت لا تعلم أو لم تكن لها عادة منتظمة فقيل إنها تلحق بذوات الآفراء فتعتد بثلاث أشهر لانها مدة ثلاث حيضات غالباً والرأى الآخر أنها تعتد بسبعة أشهر احتياطا لأمر العدة والنسب على اعتبار أن مدة الطهر شهرين ومده القرء عشرة أيام والأول أظهر. وإن كان الحنفية يرجحون الثاني.

وتقدر عدة المرأة إذا كانت بالأشهر فى النوعين بالأشهر القمرية. فإن وافق ابتداء العدة أول الشهر. فتحسب بالأهله وإن نقصت عن تسمين يوما. لآنه تعالى آمر بالعدة بالأشهر. والشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسمة وعشرين بدليل المروى أما إن كان ابتداء العدة فى أثناء الشهر

القمرى فتعتبر العدة بالأيام فيجب في الطلاق وأمثاله تسعون يوما. وفي الوفاة مائة وثلاثون يوما. فيعد لمكل شهر ثلاثون يوما احتياطا، وقال محمد وأبو يوسف في قوله الآخير يكمل الشهر الأول بالأيام وباقى الشهور بالأهلة و يكمل الشهر الأخير بالأيام، لأن التقدير وإن كان بالأهلة إلا أنه لا يلفى اعتبارها إلا للضرورة في الشهر الأول. لأن الضرورة تتقدر مقدرها.

#### ثالثاً: عدة الحل:

سواء كانت هذه الفرقة بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة . ودليل ثبوتها قوله سواء كانت هذه الفرقة بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة . ودليل ثبوتها قوله تعالى « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (١) ، فإن معناه النشاء الحوامل عند الفرقة تكون عدتهن ما بق من مدة الحمل . والنص بإطلاقه يشمل كل معندة حامل سواء كمانت تعتد لوفاة زوجها أو لفرقة بطلاق أو فسخ ، وسواء كمان عقد الزواج صحيحا أو فاسدا ، وهذا قول جمهور الصحابة فسخ ، وسواء كمان عقد الزواج صحيحا أو فاسدا ، وهذا قول جمهور الصحابة بطنها وإن كان زوجها على السرير ، أى سرير وفاته . وقد اختار ذلك أكثر الفقهاء . مستدلين بقوله تعالى « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، فإنها لم تفصل بين مطلقة ومتوفى عنها . وقالوا إن هذه الآية مخصصة لآية البقرة وهي قوله تعالى « والذين يتوفرون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، لأنها نزلت بعدها ـ وذهب بعض الصحابة بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، لأنها نزلت بعدها ـ وذهب بعض الصحابة منهم على وابن عباس إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين وأطولها . فأيهما كان أخيرا تنقضي به العدة . جمعا بين الآيتين ، واستدلالا وأطولها . فأيهما كان أخيرا تنقضي به العدة . جمعا بين الآيتين ، واستدلالا

<sup>(</sup>١) واجع الميسوط ج ٦ ص ٣٠ ص ١٩٦ ، نهاية المحتاج ج٧ ص ١٢٧ .

بالنصين ، لأن الجمع مقدم على التخصيص كما هو معروف فى الأصول ؛ وقد أجيب عن هذا بأنه جمع بين المدتين لابين النصين فما زال النعارض قائما فالراجح ماذهب إليه الجمهور .

وشرط الولادة التى تنتهى بها العدة أن يكون الجنين المولود مستبين الحلقة أو بعضها وإن كنان ميتا فإن لم يستبن أصلا بأن أسقطتة مضغة أو علقة لم تنقض العدة لوقوع الشك. فإنه يحتمل أن يكون حملا وبحتمل أن يكون قطعة دم فيقع الشك، والعدة لا تنتهى بالشك. ومتى نزل أكثر الولد الذى تحقق الشرط فيه تنتهى العدة لأن للأكثر حكم المكل.

#### عدة زوجة الفار:

سهسه \_ من طلق امرأته فى مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها ثم مات وهى فى العدة . اعتبر بهذا التطليق فارا من ميراثها ، وتأخذ عدتها جكما آخر هو أن تعتد بأ بعدا لأجلين عدة الطلاق وعدة الوفاه عند أبى حنيفة ومحمد احتياطا للمرأة ، حتى لا تحرم حقها فى الميراث بسبب سوء صنيسع زوجها وقال أبو يوسف إنها تعتد عدة الطلاق وإن كانت تنقضى فى مدة أقل من مدة عدة الوفاة : لأن بالطلاق البائن انقطعت الزوجية إلا إنها اعتبرت فى مدة عدة العنرورة ، ومعاملة له بنقيض مقصودة . والراجح هو مذهب الطرفين لانه مادام الغرض إحباط مقصود الزوج فليكن ذلك بإقامة العدة لمدة أطول .

#### المعرف لانقضاء العدة:

و مهم \_ إذا كانت العدة بوضع الحمل تنتهى متى ثبت الوضع . سواء كان سبب العدة وفاة أو غيرها ، وإذا كانت عدة وفاة تنتهى بانتهاء أربعة الاشهر وعشرة الآيام . وإن كانت عدة أشهر من طلاق أو فسخ فتنتهى

بمضى ثلاثة الأشهر \_ أما إذا كانت العدة بالأقراء بمفرقة فانتهاؤها يكون بإخبارها فى مدة تحتمل انقضاء عدتها . وقد اختلفوا فى أقل مدة تصدق بها معتدة الأقراء . فقال أبو يوسف ومحمد أقل ما تصدق به تسعة وثلاثون يوما . ووجه تخريجها أن يبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما أنه الحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما أنه أيام ثم بالطهر . وقال بالطهر خمسة عشر يوما ألم تم يحتسب طلقها فى آخر الطهر . وتقدير أقل مدة الحيض وأقل ه حدة الطهر ، وقال أبو حنيفة يفترض أن الفرقة قد حصلت فى آخر أيام الطهر ، ثم يحتسب أو حنيفة يفترض أن الفرقة قد حصلت فى آخر أيام الطهر ، ثم يحتسب أقل مدة الطهر ، خمسة عشر يوما . فلا تصدق فى أقل مدة الطهر ، خمسة عشر يوما . فلا تصدق فى أقل منها .

## انتقال العرة وتحولها :

٣٣٥ — قد يتغير حال إلى حال فتبتدىء العدة بنوع من أنواعها يتفق مع حالها . ثم يطرأ عليها ما يلزمها بالانتقال إلى نوع آخر وهذا التحول قد يكون من أشهر إلى أقراء .

فأما الاول في-كمون في حالتين .

ا ـ ذات الآفراء إذا اعتدت بها . ورأت القرء مرة أومر تين قبيل الإياس ثم بلغت سن اليأس . تتحول عدتها من الآقراء إلى الاعتداد بالأشهر . وذلك لأنها لما تعذر عليها الاعتداد بالأصل ببلوغها سن اليأس تعتد بما يقوم مقام الأقراء وهي الأشهر .

أما إذا كانت فى الثلاثين مثلا واعتدت بالحيض مرة ثم انقطع فصارت لا تراه فبمقضى القاعدة السابقة وهي أن من رأت الدم ثم انقطع عنها تبق معتدة إلى أن تبلغ سن اليأس و بعده تعتد بثلاثة أشهر. و بهذا تستمر هذه المرأة و تنتظر معتدة إلى الخامسة والخسين، ولا شك أن هذا إرهاق المكل من الزوجين. وكان هذا الحسكم سببا في شكوى كثير من الرجال حتى جاء القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وتدارك هذه الحالة بالمادة ١٨ التي تنص على أنه د لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الطلاق، و بهذا انسد باب شركبير كان يصيب الرجال.

ب ـ المطلقة رجعيا غير حامل إذا توفى زوجها قبل انتهاء عدتها بأقراء فإن عدتها تنحول من العدة بالأقراء إلى عدة الوفاة . ويكون لها حقها فى الميراث ، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة . فاندرج تحت قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . .

فأما المطلقة باثنا فلا تتحول عدتها إذا لم يعتبر زوجها فارا، فتستمو عدتها بالأفراء كما ابتدأت إذا مات عنها زوجها .

٣٣٦ ــ والنوع النانى وهو الانتقال من الأشهر إلى الأقـــرا. يكون في (١) .

ا ــ الصغيرة التي دون البلوغ التي لم تر الدم . والبالغة بالسن التي لم تر الدم إذا طلقت فابتدأت العدة بالأشهر . فإذا رأت الدم قبل انتهاء الأشهر استأنفت العدة بالأقراء ، ولوكانت قاربت الانتهاء من العدة بالأشهر . لأن الأصل إذا أمكن وهو الحيض يزبل اعتبار بدله وهي الأشهر .

ب ـ الآيسة التي ابتدأت عدتها بالأشهر إذا عاودها الحيض قبل انتهاء العدة تستأنف عدتها من جديد بالحيض، ولا اعتبار بالعدة السابقة لأن العدة بالأشهر كانت بدلا عن العدة بالحيض وهو الأصل. ولأن ظهور الدم أمارة على أن تقدير اليأس غير صحيح. هذا على ظاهر الرواية ـ وعلى غير

۱ ــ راجع المبسوط ج ۳ ص ۲۷، ۳۹، ۱۱، والبدائع ج ۳ ص ۲۰۰، و بایا الع تاج ۲۰۰ ص ۲۰۰، و نوایة المحتاج ج۷ ص ۱۲۹

ظاهر الرواية لا تتحول عدتها إذا أيست ورأت الدم . لانها تعتمد على أن الإياس وقتا إذا بلغته المرأة ثم رأت الدم لم يكن حيضا .

قال الزيلمي ، وقد اختلف في سن اليأس فقال بعضهم ستون سنة ، وقال البعض سبعون، وقال آخرون وهو المختار خمس وخمسون سنة وعليه أكثر المشايخ ، وعن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنة ، وفي غيرهن بستين سنة ، (١) .

#### أحسط م المعتدة :

الفرقة الفرقة أن تعتد فى البيت الذى كانت تسكنه إلى وقت الفرقة . فلو حصلت الفرقة أو الوفاة فى وقت كانت فيه خارج ذلك البيت وجب عليها أن تعود إليه فوراً سوا. أكانت العدة عدة طلاق أو فسخ بعدزواج صحيح أم كانت عدة وفاة ، ولا تنتقل إلى سكن آخر إلا بعدركما إذا كانت تخشى سقوطه عليها . أو تخاف من السكنى فيه .

٧ - على المعتدة من طلاق أن تلزم بيت الزوجية ، ولا تخرج منه . لقوله تعالى ، ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ، هذا إذا كانت المعتدة من فرقة وعلى قيد الحياة بعد زواج صحيح، أما إذا كانت تعتد من دخول بعد عقد فاسد فإنها تخرج لانه لا يتعلق بها حق من حقوق الزواج الصحيح . أما المنوفى عنها زوجها فيباح لها الحروج بالنهار لقضاء أعالها وحوائجها ثم تعود للمبيت فيه ، وقد أشار السرخسي إلى سر هذه التفرقة فقال « والمعنى فيه أن لا نفقة في هذه العدة على زوجها ، فهي تحتاج إلى الحزوج لحوائجها بالنهار ، وتحصيل ما تنفق على نفسها ، مخلاف المطلقة فإنها مكفية المثونة ، ونفقتها تكون على زوجها على أى وجه وقعت الفرقة بالطلاق فلا حاجة بها إلى الحزوج ، (٢) .

<sup>(</sup>١) المبسوط جه ص ٢٧ والبدائع جه ٢٠٥٠

٢ - تبيين الحقائق للزيلمي ج ٣ ص ٣٩.

٣ ــ لا يصح لزوج المعندة أن يتزوج محرماً لها ، ولا خامسة وهى فى العدة . ولا تحل كذلك المعتدة الأزواج (١) ، ولا تجوز خطبتها تعريضاً أو تصريحاً إن كانت معتدة من غير وفاة ، ويجوز خطبتها تعريضاً إن كانت معتدة وفاة (١) .

ع - ترث المعتدة من طلاق رجعى من زوجها الذى توفى فى أثناء العدة ولا ترث المعتدة من الطلاق البائن إلا إذا اعتبر الميت بإحداثه الفرقة فارآ من الميراث.

و-يشبت نسب الولد الذي تلده المعتدة في أثناء العدة من زوجها السابق (٣)

٣ - الحداد : وهو الامتناع عن الزينة ما دامت في العدة فتتجنب الطيب والكحل ولا تختضب بالحناء ولا تلبس حلياً ، ولا تنشوف إلى الرجال . وهو واجب على المرأة المعتدة من وفاة حقاً للشرع \_ فلا يملك أحد إسقاطه \_ وإظهاراً للاسف على الفراق وزوال النعمة ، ولان زينة المرأة من دواعي الرغبة فيها . وهي ممنوعة عن الزواج ما دامت في العدة ، ودليل وجوبه ما روت أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل وجوبه ما روت أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ، .

ولا يجب الإحداد على معتدة صغيره أو غير عاقلة ، ولا على مطلقة رجعية فى عدتها ، لأن رابطة الزوجية لا تزال قائمة طول العدة ، ولأن من المستحسن فى حقها أن تتزين لزوجها عسى أن تميل قلبه إليها فيراجعها . كذلك لا إحداد على المعتدة من نكاح فاسد .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٩٩ من هذا الكيتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع صـ٣٧ ، ٣٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) لا تسمع الدعوى به بمقتضى قانون سنه ١٩٢٩ إلا إذا أتت به لاكثر ٣٦٥ يوما إلا إذا ادعاه الزوج .

نقة العمرة:

٣٣٨ – المعتدة من طلاق رجعى أو من فرقة فسخ بسبب من جهة الزوج، أو من فرقة فسخ علاق رجعى الزوجة ليست بمعصية كاختيارها نفسها بخيار الإفاقة تجب لها النفقة بأنواعها الثلاثة: الطعام والكسوة ـ إن كانت المدة تقطلها ـ والسكني .

أما المعتدات من وفاة أو من دخول بعد عقد فاسد أو وط. بشبهة ، أو فرقة بسبب فسخ من جهة الزوجة وبمعصية من جهتها فلا نفقة طعام ولاكسوة لهن مدة العدة .

واختلف فى نفقة المعتدة من طلاق بائن . فقال الحنفية لها النفقة سواء كانت حاملا أو غير حامل ، وقال الشافعي لا نفقة للطلقة بائناً ما لم تكن حاملا . ولها السكني فقط إن كانت غير حامل لقوله تعالى . أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، وقال ابن أبي ليلي ليس للمطلقة البائن نفقة ولا سكني ، لأن وجوب النفقة بحق الزوجية وقد زالت ، ولانه عليه السلام لم يفرض لفاطمة بنت قيس نفقة وقال لها ، لا نفقة لك ولا سكني ، وقد كانت مبتو تة ، وحجة الحنفية قوله تعالى ، لينفق ذو سعة من سعته ، وما اشتملت عليه من العموم الشامل لجميع المطلقات سواء أكان رجعياً أم بائنا وعدم وجود دليل يقتضي التخصيص (١) .

ودليل كون الحامل المعتدة من طلاق بائن لها النفقة والسكنى قوله تعالى و وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، والحامل المعتدة عن وفاة لا شئ لها من النفقة بأنواعها عند الحنفية . ونقل ابن عابدين قولا لبعض العلماء أن لها النفقة ، وهو قول لا بأس به .

<sup>(</sup>۱) البدائع ج ۳ ص ۲۰ ، حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۹۸۷ ، تهاية الحتاج

# حقوق الأولاد

٣٣٩ – للأولاد الذين هم ثمرة الحياة الزوجية حقوق مختلفة شرعها الله تعالى . تضمن لهم المعيشة كريمة والبقاء ميسراً . وهذه الحقوق تتدرج معهم منذ نشأتهم . فأول مايثبت لهم هوالنسب ثم يكون حق التربية بالإنفاق عليهم وإرضاعهم وحضانتهم . ثم عند تجاوزهم سن الحضانة تثبت عليهم الولاية وتكون للعصبات .

## اولا \_ ثبوت النسب

• ٤٣ – الثبوت النسب معنويات يشتمل عليها . فقد أراد سبحانه أن يحفظ للأولاد روحا عالية بين لدانهم . فشرع مامن شأنه ألا تختلط الانساب وأرسى قواعد البنوة على أساس سليم ، فأمر الآباء أن ينسبوا أبناءهم إليهم . ونهاهم عن إنسكار بنوتهم، ونهى على الجاحدين أولادهم ، المنكرين لنسبهم فقال عليه السلام وأيما رجل حجد ولده وهو إليه، احتجب الله منه ، وفضحه على رءوس الخلائق ، كذلك نهى الأولاد عن انتسابهم إلى غير آبائهم ، وحرم عليهم جنته فقال صلى الله عليه وسلم و من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام عليه ،

وقد أمر سبحانه أن ينسب الابناء إلى آبائهم إن عرفوا . فإن لم يعرفوا اعتبروا إخواناً وحرم نسبة الولد إلى غير أبيه فقال تعالى : « أدعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانه في الدين ومواليكم (١) ، كا جاء في الصحيح « من ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه

لعنة الله والملائـكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ، أي توبة ولا فدية .

هذا وقد كان العرب فى جاهليتهم قبل أن تسطع عليهم شمس الإسلام يدعون الأبناء وكان هذا أمراً شائعاً معتاداً أن تجرى أحكام البنوة على الآدعياء لجاء الإسلام وأبطل هذه العادة ، وما يترتب عليها من أحكام قال تعالى : . وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ، (٢) .

#### قواعد القسب :

والمرأة أم الولد من ابتداء حملها به وله مراتب متدرجة بين القوة والضعف فالمرأة أم الولد من ابتداء حملها به وله مراتب متدرجة بين القوة والضعف فند ، و فراش ضعيف وهو فراش « الآمة لا يثبت نسب ولدها إلا إذا ادعاه سيدها ، ح و فراش متوسط وهو فراش أم الولد ، الآمة التي سبق أن ولدت لسيدها فجعلها أم ولد له و يثبت النسب به بلا دعوة (٢) من السيد ، ولسكنه لا يثبت إذا نفاه ٣ و فراش قوى وهو فراش الزوجة من السيد ، ولسكنه لا يثبت إذا نفاه ٣ و فراش قوى وهو فراش الزوجة حال قيام الزوجية ، أو في عدتها من طلاق رجعي ، فإن الولد يثبت به بلا دعوة ولسكنه ينتني باللحان ، يح و فراش أقوى وهو فراش المطلقة بائناً ، دعوة ولحكنه ينتني باللحان ، يح و فراش أقوى وهو فراش المطلقة بائناً ، فإنه لا ينتني باللحان ، إذ اللحان لا يكون إلا بين زوجين حال قيام الزوجية ولو حكما أى في عدة الطلاق الرجعي .

وقد تقوم شبهة الفراش مقام حقيقته . فمثلا إذا دخل الرجل بامرأة

<sup>(</sup>١) الدعوة بكسر الدال ادعاء الرجل أن الولد ابنه وبفتحها في غير النسب.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب الآية: ٥ (٦) الأحزاب الآلة: ٤

معتقداً أنها فراش صحيح له ، ثم ظهر له أنه اشتبه الأمر عليه ، وأبست حلالا له ، فإن هدا الوقاع منه بشبهة له أثره وحكمه فى ثبوت النسب . وتتنوع هذه الشبهة إلى أنواع فنها ، شبهة الملك ، كالأب يواقع جارية ابنه معتقداً أنها حلال له ، لما جاء فى الحديث : «أنت وما لك لابيك ، ، وقد تكون ، شبهة فى العقد ، كالذى يدخل بزوجته ثم يظهر أنها من المحرمات عليه من جهة الرضاع ، وقد تكون ، شبهة فى الفعل ، كمن واقع امرأة وفت إليه معتقداً أنها امرأته ، ثم عرف أنها ليست زوجته .

والشبهة الأولى: لا يثبت فيها النسب مطلقاً ولو ادعاه لانه زنى محض أما الشبهتان الثانية والشالئة فيثبت النسب فيهما بقيود وشروط نبينها فيها يأتى.

وبناء على ما تقدم إذا لم يكن فراش صحيح ، ولا شبهه ، كالدخول بناء على عقد فاسد فإنه لا يثبت النسب . فالعقد الباطل إذا أتت المرأة فيه بولد لا يثبت نسبه لانعدام الفراش . وكذا ولد الزبى من الزانى إذا صرح بأنه من الزبى لا يثبت ، لقول الرسول عليه السلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر (۱) ، فإذا لم يصرح الرجل فى دعواه بأن الولد من الزبى فإنه يثبت نسبه منه . واشترط مالك أيضاً ألا يعرف كذبه بأن يكون الولد لقيطاً مثلا .

<sup>(</sup>۱) المعنى أن الولد يلحق بصاحب الفراش . أما الزانى فليس له إلا الحجر . كمناية عن أنه لاحق له في التعلق بالولد ، وأنه إن ادعاء خررج صفر اليدين لا يكسب من ذلك إلا ما يكسبه من يقبص على حجر ، ويصح أن يكون المراد أن العاهر له الحجر يرمى به حداً جزاء على زناه مني توافرت شروط الجدو هو الرجم .

٣٤٣ – (٢) أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الأثمة . وأقصاه ختلف فيها أما دليل كون الأقل ستة أشهر فهو قوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاتون شهراً » وقوله تعالى « وفصاله فى عامين ، فبق للحمل ستة أشهر . . وقد روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولداً لستة أشهر ، فهم عثمان رضى الله عنه أن يرجمها ، فقال ابن عباس رضى الله عنه أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخكصه متكم . قال الله تعالى ، وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، وقال عز وجل « وفصاله فى عامين » ، فإذا ذهب للفصال ( وهو الفطام من الرضاع » عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر ، فدراً عثمان رضى الله عنه الحد عنها . وأثبت النسب من الزوج ، وهكمذا روى عن على رضى الله عنه الحد عنها . وغالب مدة الحمل تسعة أشهر .

أما أقصى مدة الحمل فلم يرد فى القرآن ولا السنة المتفق عليها ما يدل عليها. ولهذا اختلفوا اختلاماً كثيراً. فقال مالك خمس سنين، وقال الشافعى أربع وهو رأى عند المالكية ورأى عند الحنابلة، وعن أحمد أقصى مدة الحمل سنتان. وهو رأى الحنفية وقال الظاهرية تسعة أشهر (٢) وقد احتب كل لمذهبه بحجة. فاحتب الحنفية: بما روى عن عائشة قالت: ولا يبق الولد فى بطن أمه أكثر من سنتين، ولو بفلكة مغزل (٣)، فإن الظاهر أنها قالت ذلك تخميناً، قالت ذلك تخميناً، قالت ذلك تخميناً، لأن أحكام الشرع تبنى على الاعم الاغلب.

<sup>(</sup>١) المبسوط ج ٢ ص ٤٤

<sup>(</sup>٢) البدائع ج٣ ص ٢١١ نهاية الحتاج ج٧ ص ١٣٠ ، الحلي لابن حرم ج١٠ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٣) فلمحكة المغزل رأسه . مثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالا من ساءر الظلال! بن عامدين ج ٢ ص ٣٢٣

واحتج مالك بحادثة وقعت هى أن رجلا قال لمالك بن أنس: إنى حدثث عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت لا تزيد المرأة فى حملها قدر ظل المغزل، فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثه أبطن فى اثنتى عشر سنة تحمل كل بطن أربع منين (١)..

وقد نوقش هذا . باحتمال أن دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد ؛ مع جواز امتدادطهرها ثم تحبل .

والحق أن هذه المسألة بنيت التقديرات فيها على الوقوع . والواقع الحاضر لا يؤبد قو لا منها . فإن الغالب فى الولادة هى تسعة أشهر . وقد احتاط بعض الفقهاء لذلك فذهب إلى أن أقصى مدة الحل سنة . وإلى هـذا أشار ابن رشد فقال : وهذه المسألة الرجوع فيها إلى العادة والتجربة . وقول ابن الحسكم والظاهرية هو الأقرب إلى المعتاد :

وقد كان العمل جاريا باعتبار أقصى مدة الحمل سنتين . ولكن جاءالقانون رقم ولا لسنة معسية (٣٦٥ يومًا) بالنسبة لسماع دعوى نفقة العدة وسماع دعوى النسب ، وهو قريب من مذهب ابن الحدكم المالدكي .

عليها عقدا صحيحا لا فاسدا، فالسبب فى ثبوت النسب فيه هو الدخول الحقيق عليها عقدا صحيحا لا فاسدا، فالسبب فى ثبوت النسب فيه هو الدخول الحقيق فى الزواج الفاسد، فإن جاءت المدخول بها بعد عقد فاسد بولد لستة أشهر أو أكثر من وقت الدخول بها يثبت النسب، وإن الأقل لا يثبت لتيقن

<sup>(</sup>١) السنن المكبري للبيبيق ج ٧ ص ٤٤٢

سبق الحمل على الدخول، هذا هو الحكم قبل التفريق، أما بعده فيثبت النسب من الزوج بشرطين أن يولد الولد قبل مضى سنتين من وقت الفرقة. ولستة أشهر فأكثر من حين الدخول ـ فإن لم يثبت دخول حقيق لايثبت النسب.

أما العقد الصحيح فبالانفاق كو نه سبباً فى ثبوت نسب الولد الذي يولد في أثناء قيام الزوجية . واختلفوا فى أن الدخول أو إمكانه شرط أم لا . فقال مالك والشافعي وأحمد فى قول باشتراط كون الدخول بمسكنا . فإذا ثبت أنه غير بمسكن فى أثناء قيام الزوجية أو العدة بمن تزوج وهو أقصى المشرق بامرأة فى أقصى المغرب بالمراسلة ولم يتلاقيا قط ثبم أتت بولد لا يثبت نسبه عندهم . حيث أنهما لم يتلاقيا ولم يكن فى الإمكان تلاقيهما

وقال أبو حنيفة إن العقد الصحيح وحده سبب فى ثبوت نسب الولد. ولو لم يلتق الرجل بالمرأة قط (١) واختار شيخ الاسلام ابن تيميه أن النكاح الصحيح سبب لثبوت النسب بشرط الدخول الحقيق. وقال إن احمد رضى الله عنه أشار إليه فى رواية ، فإنه نص فى روايته فيمن طلق امرأته قبل البناء وأتت بولد فأنكره ، فقد قال إنه ينتنى عنه بغير لعان ، والحتار هو مذهب جمهور الاثمة لما اشتمل عليه من المعقولية ، ولا تفاقه مع العرف ثم إن الإمكان البعيد غير معتبر ، واللغة لا تسمى المرأة فراشا قبل البناء بها .

ع ع ٣٤ - ع ـ الرنى لا يثبت النسب: لقوله علية السلام والولد للفراش وللعاهر الحجر، ولآن ثبوت النسب نعمة والزنى جريمة، والجريمة يستحق صاحبها نقمة لا نعمة. هذا إذا خلاعن الشبهة المسقطة لحد الزنى، فإن كانت هناك شبهة تمحو وصف الجريمة، أو تسقط الحد فقط فإن النسب يثبت إجماعا في الأول وعلى الراجح في الثانية كما قدمنا.

۲ \_ این عابدین ج ۲ ص ۲۶۸

# المرة والحالات الى يتُهمَّ فَيْمِ الْمُعمِد :

إذا ولد لستة أشهر أو أكثر من يوم العقد . سواء فى ذلك أن يقر به الزوج أو يسكت : فإن نفاه منه كان عليه اللهان ، ولـكن يشترط لذلك شروط : منها أن يكون الزوج متصورا منه الحمل . فإن كان صغيرا لا يتصور منه الحمل منها أن يكون الزوج متصورا منه الحمل . فإن كان صغيرا لا يتصور منه الحمل لا يثبت ، فالشرط أن يولد مثل الولد لمثل من ينسب إليه \_ ومنها ألا ينفى الزوج الولد نفيا معتبرا بألا يكون قد سبق منه ما يدل على الإقرار بالولد صراحة أو ضمنا كه قبوله التهنئة مثلا ، وملاعنة الزوجة يعتبر نوعا من أنواع النفى المعتبر ، ومنها ألا يثبت أنه لم يلتق بالزوجة قط \_ هذا عند غيرالحنفية \_ النفى المعتبر ، ومنها ألا يثبت أنه لم يلتق بالزوجة قط \_ هذا عند غيرالحنفية \_ أماإذا ولدته لا قل من ستة أشهر لا يثبت نسبه للزوج . ويكون القول قولها إذا ادعى الزوج أنه تزوجها منذ أر بعة أشهر أوخمسة ، وقالت هى إنه تزوجها منذ منها منذ أر بعة أشهر أوخمسة ، وقالت هى إنه تزوجها منذ أسته أشهر لان الظاهر يشهد لها وهو أنها حملت بالولد من نكاح لامن سفاح ،

و ٢٤ سب ـ فى حال العدة: المهتدة إما أن تكون معتدة من طلاق رجعى أو بائن أو من وفاة الزوج. وقد أورد بعض مؤلفي الحنفية أصلا عاما يمكن أن ترد إليه مسائل ثبوت النسب الأولاد المطلقات هو:

, أن كل مطلقة لم يكن مدخولا بها فنسب ولدها لا يثبت من الزوج الا إذا علم يقينا أنه منه ، وتجيء به لأقل من ستة أشهر ، وكل مطلقة عليها العدة فنسب ولدها يثبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه منه وهو أن تجيء به لا كثر من سنتين (١) ، وبناء على هذا الأصل .

المرأة إذا كانت معتدة من طلاق رجمي وأتت بولد لستة أشهر منوقت الطلاق أو أكثر ولو بعد سنتين ، ولم تكن قد أقرت بأن عدتها انقضت ثبت

١ - بدائع الصنائع ج٣ ص١١١

ئسبه من مطلقها ، مالم تتحول عدتها إلى أشهر و تعتد بالأشهر . وذلك مبئى على أن له مراجعتها . وأن الطلاق الرجعى لايزيل الملك ، ويحتمل أنه راجعها والنسب يثبت عند الحنفية بهذا القدر من الاحتمال .

وإن كانت معتدة من طلاق بائن ولم تقربا نقضاء العدة يثبت نسب الولد إذا جاءت به لسنتين أو أفل من وقت الطلاق . وذلك لاحتمال أن الحل كان موجودا قبل الطلاق . فيثبت النسب للاحتماط ، ولكن الولد لايثبت نسبه منه إذا أنكره إن جاءت به لاكش من سنةين أو أكش من وقت الطلاق ، لأن من اليقين حينئذ أن الحمل حدث بعده ـ وإما إن كانت أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمل انقضاءها ، فإن الولد لا يثبت نسبه إذا جاءت به في أثناء سنتين من وقت الطلاق ولأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ، ولا يثبت إن جاءت به للسنة أشهر أو أكثر .

وإذا كانت معتدة من وفاة بعد دخول زوجها بها وجاءت بولد في فترة سنتين بعد الوفاة ثبت نسبه لاحتمال أن تمكون حملت به حال حياة الزوج، وفيه حمل أمرها على الصلاح والصحة، فإن كانت أقرت بانقضاء عدتها بالأشهر فلا يثبت نسب الولد إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوفاة لأنه يتبين حينهذ أنها كانت حاملا حال حياة الزوج فتسكون عدتها بوضع الحل لا بالأشهر ، كما يكون كذبها قد تبين بيقين فيبطل إقرارها بمضى العدة ويثبت النسب ، لمكن النسب لا يثبت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ، وذلك لاحتمال أن تمكون حملت بالولد بعد الوفاة، وحينهذ لانعلم بيقين بطلان وذلك لاحتمال أن تمكون حملت بالولد بعد الوفاة، وحينهذ لانعلم بيقين بطلان أورارها بانتهاء العدة فناخذ بكلامها ولا بلزم المتوفى نسب هذا الواد .

٣٤٦ – هذه أحكام الفقه فيما يختص بالنسب والمدة التي يصح أن يتمب فيها ، على مذهب الحنفية ، وكان معمولاً بها إلى أن صدر قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذي منع به المشرع الوضعي كشيرا من الدعاوي الباطلة لمخالفتها

العقل فقرر أنه (لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد . ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لا كثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

## الإقرار بالنسب

٣٤٧ ــ إذا أفر رجل ببنوة ولد فإنه يثبت نسبه منه متى كان الحال لايدل على كذب الإفرار وهو يتنوع إلى نوعين : إقرار فيه تحميل النسب على الغير : على الغير . وإقرار ليس فيه تحميل النسب على الغير :

أما النوع الأول: فكالإقرار بالبنوة او الأبوة المباشرة، ويشترط لصحة هذا الإقرار: أن يكون الولد مجهول النسب فيها إذا أقر رجل ببنوة ولد. وذلك بألا يعرف له أب. فإن كان معلوم النسب فلا يصح الإقرار به - كا يشترط أن يكون من للمكن أن بولد مثل هذا الولدلمثل المقر، وأن يصدق الولد المقر له المقر في إقراره إذا كان من أهل التصديق بأن كان يميزا. فإن كان غير عيز لا حاجة إلى التصديق. كذا يشترط ألا يذكر أنه ولد من زني، لأن الزني لا يصلح سببا للنسب كما قررنا من قبل (١).

وإذا أقرت امرأة بكونها أما لولد اشترطت هذه الشروط المذكورة فى الإقرار بالبنوة فإن كانت المقرة ذات زوج أو معتدة من زواج فالشرط أن يصادقها الرجل لكى يثبت نسبه منه ، فإن لم يصادقها فلا يثبت نسب الولد إلا بشهادة امرأة واحدة من أهل العدالة فإذا ادعت الولادة فى العدة من طلاق بائن وأنها كانت قبل مضى سنتين من وقت الطلاق ، وكان حبلها

<sup>(</sup>۱) تسكمله فتح القدير ج ٧ ص ١٣ حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٤، المغنى لا بن قدامة ج ٥ ص ١٨٣

ظاهرا فى وقته ، أوكان الرجل معترفا به ، فإنه تشبت الولادة بقولها عند أبى حنيفة وتثبت أيضا بقولها إذا أنكر الرجل أن حبلها كان ظاهرا فقامت البينة على ظهوره. وقال الصاحبان إنها لا تشبت إلا بالشهادة ، ولا يصح الاكتفاء بقولها أنها ولدت لانها دعوى مجردة ، ويكفى فى الإثبات شهادة امرأة واحدة . وكذا إذا كانت معتدة من وفاة .

أما إذا لم يكن الحبل ظاهرا فى وقته ولم يعترف به الرجل حينئذ وهو منكر الولادة ، فقال أبو حنيفة لا تثبت الولادة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامر أتين عدول . وقال الصاحبان تكنى شهادة امرأة واحدة على ذلك لانها ليست شهادة على ثبوت النسب بل هى لإ ثبات الولادة التى ينكرها الرجل وإثبات الولادة لا يختلف حاله بالبنوة وغيرها ، في كنى فى ذلك شهادة المرأة الواحدة فأما معتدة الطلاق الرجعى إذا ادعت الولادة وأنكرها الرجل فلا يكنى إلا نصاب الشهادة السكامل كما هو مذهب أبى حنيفة . وقد نقل فى ذلك رأيان لكبار فقهاء المذهب

# ٣٤٨ - ممالًا تتعلق بهذا النوع: (١)

١ - الاقرار بالنسب المباشر يصح ، ولوكان فيه تهمة المحاباة لوارث فإنها لا تنفذ الا بإجازة الورثة على ما هو معروف فى الفقه الحنفى .

٢ ـ الإقرار بالأبوة كالإقرار بالبنوة يشترط فيه أربعة شروط: أن يصدقه الأب، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يولد مثله لمثله، وألا يقول أنه أبوه من زنى بأمه.

٣ ـ يثبت النسب بالدعوة من غير أن يبـــين المقروجه النسب،

<sup>(</sup>١) راجع الاحوال الشخصية قسم الزواج الاستاذ الشيخ أبو زهرة ص٣٩٧

ولو كانت الظواهر تكذبه عند الحنفية وذهب مالك إلى أنه بجب على المقر أن يبين وجه ثبوت النسب إذا كانت ظواهرالحال تناقض الإقرار كان يكون المقر به لقيطا . وهدو رأى حسن لكونة أحوط للأنساب وللحقوق .

وذلك كالإقرار بالآخوة والعمومة ، وكالإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير . وذلك كالإقرار بالآخوة والعمومة ، وكالإقرار بأن فلانا جده أو ابن ابنه ، ووجهه أنه لا يثبت نسب الآخ للمقر إلا بعد ثبوت نسبه من الآب ، ولا يثبت نسب العم إلا بعد ثبوت نسبه من الآب ، ولا يثبت نسب العم إلا بعد ثبوت نسبه من الجد ، وحكم هذا الإفرار أنه لايثبت النسب به وحده ، بل لابد من تصديق من حمل عليه ذلك النسب . فإذا أمر تصديق ولا بينة فلا يثبت النسب ، ولسكن يعامل المقر بإقراره ، فإذا أقر شخص بأن شخصا أخوه لامه . ولم يصدقه الآب ولاسائر إخوته فإنه إذا مات المقر له يأخذ نصف حصة المقر إن كان ذكرا ، ويأخذ باقي الأولاد أنصبتهم كاملة هذا على القول وثلثه إن كان أنى ، ويأخذ باقي الأولاد أنصبتهم كاملة هذا على القول الراجح . وإذا مات المقر بالأخوة وترك ورثة من أصحاب الفروض أو العصبة أو ذوى الأرحام كانت تركبته لهم , ولا يأخذ المقر له بالأخوة منها شيئا ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعدى إلى غيره . وأما إذا مات المقر ولا وارث مطلقاً استحق المقر له تركبته بالآخوة .

### إثيات الولادة والمولود

• ٣٥٠ عندما يختلف الزوجان في الولادة والزوجية قائمة فتدعى الزوجة الولادة في وقت معين، وينكر الزوج حدوثها، أو تدعى أن المولود هو هذا الولد، وينكر ذلك الزوج. فيكتنى بشهادة القابلة عند أبي حنيفة وأحمد لما روى أنه عليه السلام أجاز شهادة القابلة من غير اشتراط العدد، ولآن

الولادة من الحوادث التي لا يعاينها إلا القابلات غالبا وحضورها الهجال يندر ، وإنما يحضرها الكثير من النساء. واشترط مالك و ابن ليلي شهادة امرأتين واشترط الشافعي شهادة أربع من النساء \_ ولو كان الزوج يقر بالولادة وبالمولود ولكن يذكر نسبه إليه لاعن زوجته . \_ فإذا كانت الزوجة معتدة من طلاق أو وفاة وجاءت بولد فأنكر الزوج أو ورثته الولادة فإن لم يكن الزوج أو الورثة أقروا بالحبل ولم يكن ظاهرا لا بجال لإنكاره ، فإن الولاده لا تثبت إلا بشهادة كاملة عند أبي حنيفة : رجلين أو رجل وامرأتين ، لأن النكاح قد انقطع بجميع علائقه بإنقضاء العدة بالولادة ، فيكون القضاء بالولادة وهي أجنبية ، ودعوى ثبروت النسب من أجنبي لا تشبت إلا بشهادة كاملة .

وقال الصاحبان تثبت الولادة بشهادة القابلة . لبقاء آثار الزواج فى عدة الطلاق والوفاة ـ فإن كان الحبل ظاهرا أو أقر بالحبل سابقا قال الصاحبان يكنى إخبار القابلة ، وقال أبو حنيفة القول قول الزوجة ويكتنى بيمينها ، وتكنى شهادة القابلة بالإتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا كان الاختلاف فى المولود لا فى الولادة .

# ثانياً \_ الرضاعـة

وهم - يحتاج الطفل فى الفترة الأولى من حياته إلى تغذيته بغذاء مناسب له . وأنسب غذاء وأفضله هو لبن الآم . ولما كان الرضاع من قبيل النفقة كان واجباً على الآب لأولاده وليس واجباً على الآم فى القضاء . أما ديانة فو اجب عليها . وقد دل على وجوب الإرضاع قوله تعالى ، والو الدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أداد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له يرضعن وكسوتهن بالمعروف ، فالإرضاع واجب على الأمهات من حيث الأصل ، والإنفاق عليهن واجب على الأب

٣٥٧ – والآم لا تجبر عند الحنفية على إرضاع ولدها إلا إذا لم يوجد من ترضعه سواها ، أو كان الآب والولد في عسرة لا يستطيعان دفع أجر ظئر ترضعه . أو كان الولد لا يلتقم إلا ثدى أمه فني هذه الآحوال تجبر الآم قضاء على الإرضاع . حتى لا يتعرض الطفل للهلاك ، وقال مالك(١) إن الآم تجبر على إرضاع ولدها إلا إذا كانت من طبقة نساؤها لا يرضعن أولادهن بأنفسهن فلا تجبر ، والراجح : أن القاضى لا يجبرها على الإرضاع ، لأن نظر القضاء يتجه إلى النفقة وجوباً وعدماً ، والنفقة على الآب اتفاقا . فإذا كانت ضرورة من الضرورات السابقة أجبرت عليها .

### أجر الارضاع :

٣٥٣ ــ إذا أرضعت الأم فى حالة الاختيار أو حالات الإجبار فلا أجر لها على ذلك متى كانت الزوجية قائمة أو فى عدة طلاق رجمى . ذلك لأن الإرضاع واجب عليها ديانة . والكنام لا تجبر عليه لاحتمال عجزها ،

<sup>(</sup>١) شرخ الدردير وحاشية الدسوقى ج٠٧ ص ٥٣٥

ق بن تقدم عليه بالأجر يظهر أنها قادرة فيكون واجباً عليها ليس لها أجر (١) أما إذا انقضت عدتها من طلاق رجعي، أو كانت معتدة من طلاق باثن فإنها تستحق الأجرة في رواية لأن الزواج قد زال، ولا أجر لها في رواية أخرى وهي التي عليها الفتوى لبقاء الزوجية في حق بعض الاحكام.

فإذا كانت أجنبية عن الآب ليست بينها وبينه زوجية ، ولاعدة ، فني هذه الحال تجبالا جرة لقوله تعالى « وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف»

وإذا استحقت الأم أجرة تأخذ أجرة المثل إن أرضعت ولو لم يتفقا . أما الأجنبية فلا تستحق الأجرة إلا إذا كان ثمة اتفاق ، فلو أرضعت قبل الاتفاق على الأجرة لا تأخذ شيئاً . والفرق بين الأم والأجنبية في ذلك هو أن قوله تعالى « فإن أرضعن لسكم فآ توهن أجورهن فريضة » دال على أن استحقاق الأم الآجرة مترتب على الإرضاع لا على الإنفاق . فلا يكون الإرضاع قبل الإنفاق دليلا على التبرع ، لأن شدة شفقتها يدفعها إلى الأرضاع ، وإن كانت تريد الأجرة لا تترك ولدها جائماً حتى تتفق . أما الأجنبية فليست عندها من الشفقة ما يجعلها تفعل ذلك . فيحمل إرضاعها على التبرع .

٣٥٤ ـ ولا تستحق الأم أجراً على الإرضاع لأكثر من سنتين باتفاق ـ عند الحنفية ـ لقوله تعالى . والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » .

وتأخذ الأجرة كاية مرضعة أجنبية. وتكون هي أحق من غيرها بإرضاع ولدها نظراً لمصلحة الطفل متى رضيت بمثل أجر الأجنبية التي يريد الأب استشجارها، ولكن لا تجاب إلى طلبها زيادة في الأجر، دفعاً للضرر عن الأب.

<sup>(</sup>۱) هامش حاشية ابن عابدين - ٢ ص ٢٩٣

والآم أولى بإرضاع ولدها إلا إذا وجدت متبرعة ترضعه بلا أجر والآم تطلب أجرا. أو وجد من ترضعه بأقل بما تطالب به الآم حتى لايضار الآب بذلك والله تعالى يقول و لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده ، ولا عبرة يكون المتبرعة أجنبية أو ذات رحم محرم للصغير . ولا يختلف الحديم بقدرة الآب أو عدمها ، ولا بكون الآجرة في مال الصغير أو مال الآب (١)

ولا تلزم الأجنبية المرضعة بالبقاء في دار الأم لإرضاع الطفل إلا إذًا كان ذلك مشروطا في عقد استتجارها ـ وللأم أن تطلب من أبي الطفل إحضار مرضعة تستمر في البيت لإرضاع الطفل كلما احتاج. فإن ذلك أضمن لمصلحة الطفل.

وإذا كان الرضييع مال فأجرة رضاعه تكون في ماله كما هو الحال في نفقاته بعد الفطام .

#### ثالثا \_ الحضانة

حياج الطفل في حياته الأولى إلى تربية ورعاية . والحصانة ضرب من هذه الرعاية ، وهي في اللغة ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب. جاء في لسان العرب حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه .وكذلك المرأة إذا حصنت ولدها . وتسمى المرأة حاضنة ويعرفها الفقهاء بأنها تربية الولد لمن له حق الحضانة في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء .

لمن يقبت حق الحضائة ?

٣٥٦ - هي للنساء في الأصل لكونهن أقدر وأصبر من الرجال على

<sup>(</sup>١) راجع الهداية و فتح القدير جم صه ٣٤

تربية الطفل، وهن أشفق عليه ولكن النساء لسن في مرتبة واحدة في استحقاق الحضانة، بل بعضبن أحق بها من بعض بسبب تفاوتهن في الشفقة والرفق باله غير، فأولاهن بحضانة الطفل أمه النسبية، لما روى أن امرأة جاءت إلى الذي صلى الله عليه وسلم و قالت يارسول الله: هذا ابني كان بطني له و عاء، و خجرى له حواء، و ثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منى، فقال لها رسول الله: أنت أحق به مالم تتزوجي، ويروى أن عمر ابن الخطاب كان قد طلق امرأته بعد أن أعقب منها ولده عاصما، فرآه في الطريق وأخذه، فذهبت جدته أم أمه وراءه، وتنازعا بين يدى أبي بكر الصديق؛ وأخذه، فذهبت جدته أم أمه وراءه، وتنازعا بين يدى أبي بكر الصديق؛ فأعطاها إياه وقال لعمر الفاروق: دريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك، \_ وهي بعد الأم تكون للمحارم من النساء لأن مبني الحضانة على الشفقة، والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة \_ ويتقدم فيها الأقرب فالأقرب

٣٥٧ – فتـكون الحضانة على الترتيب الآتى :

ا .. الأم ثم أم الأم وإن علت ، ثم أم الأب وإن علت ، (وقدمت أم الأم على أم الأب وإن استويتا في القرب ، لأن الأولى من جهة الأم وهذا الحق مستفاد من هذه الجهة فكانت أولى .

ب ـ ثم الآخت الشقيقة ثم الآخت لأم ثم الآخت لأب ، وقيل إن الخالة أولى من الآخت لأب بقوله عليه السلام، الحالة والدة »، وجه الراجح أن الآخت لأب أقرب من الحالة فتقدم ، ثم بنت الآخت الشقيقة لأم . ثم بنت الآخت لاب .

جد ثم الحالة الشقيقة . فالحالة لآم، فالحالة لآب ،ثم بنات الآخ الشقيق فبنات الآخ لام ثم لآب ألم الشقيقات ألم لأم ألم للمات الآخ لآب ألم خالات الآب الشقيقات ثم عمات الآم كذلك . ثم عمات الآب .

د\_ فإن لم يوجد من النساء ذات رحم محرم من الصغير تستحق الحضانة

أنتقلُت الحضانة إلى عصبة من الذكور حسب ترتيب استحقاقهم الأرث، فيقدم الآب فالجدوان علا، ثم الآخ الشقيق، ثم الآخ لآب، ثم ابن الآخ الشقيق فان الآخ لآب ثم ابن العم الشقيق فان الآخ لآب ثم ابن العم الشقيق فابن العم لآب، ثم ابن العم الشقيق فابن العم لآب (١)

ه - فإذا لم يوجد أحد يستحق الحضانة من السابقين انتقل الحق المذارب الآخرين من ذوى الأرحام، فنكون للجد أبي الآم، ثم للأخ لآم. ثم للأخار من ثم للخال الشقيق، فالحال لآب فالحال لآم، فإن اجتمع اثنان في مرتبة واحدة، وكل مهما تنوافر فيه شروط الحضانة حكم القاضي بها لأصلحهم للصفير، وأخوفهم لله . فإن تساويا كان الآحق هو الآسن لآنه في الفالب أكثر تجربة، وأعرف بما فيه الخير للطفل(٢). \_ وهذا عند الحنفية والمداهب الآخرى تفصيل واختلاف في الثرتيب فليراجع في مظانها (٢).

#### شروط حق الحفائة :

٣٥٨ – يشترط في الحاضن والحاضنة: الـ الحزية، والبلوغ، والعقل لأن المملوك مشغول بخدمة سيده؛ والصغير والصغيرة لا تحسن القيام عليه ورعايته. والمجنون والمعتوه لا يحسن أمر نفسه فلا يصلح غيره.

ب ـ الا مانة والقدرة على القيام بشئون الطفل، فالفاسقة المستهترة لا حضانة لها لا نها لا تؤمن على أخلاق الطفل. كما أنها إذا كانت عاجزة لمرضها أو لكبرها أو احترافها لا تكون أهلا للحضانة .

وبزاد على هذه الشروط في حالة ما إذا كانت الحاضنة امرأة .

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ج ٢ ص ٥٥٥ وتبيين الحقائن ج ٣ ص ٤٧

<sup>(</sup>٢) راجع البدائع ج ٤ ص ١٤، وحاشية ابن عا بدين ج ٢ ص ٥٥٥

<sup>(</sup>٣) نهاية الجيتاج جع ص٧٧٥ للشافعيه وشرح الدرديرجع ص٧٧٥ للمالكية

و ـ أن تكون ذات رحم محرم للطفل كما قدمنا . فالائم والآخت من الرضاعة محرم له لكنهما لبس رحما فلا حضانة لها . كما أن الفريب غيرالمحرم كبنات العم أو العمة أو الحال والحالة لا حضانة لها .

٧ ـ ألا تمكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير لانها تمكون قد أمسكته عند أجنى ربما يبغضه . ويقسو عليه ويؤذيه . فإن كان الزوج رحما عرما كالجدة لأم الحاضنة تمسك حفيدها عند زوجها الجد لأم أو خالته يكون الزوج ابن عمه ، لا يمكون التزوج مانعا من ثبوت حقها فى الحضافة لائه في الغالب لا يمقته ولا يسى ، إليه .

٧ ـ ألا تمسك الحاصنة الطفل عند غير ذى رحم محرم منه . وذلك للعلة السابقة :

٣ ـ ألا تـ كمون مرتدة . لأنها تستحق الحبس حتى ترجع إلى الإسلام
 فلا تـ كمون قادرة على إمساكه . وأيضا لعدم أما نتها على الطفل .

٣٥٩ ــ ثم إن كان الحاضن رجــــلا يزاد على الشرطين الأولين ــ ١ ــ أن يكون عصبة للطفل لأن مبنى استحقاق الحضانة للرجال عند عدم النساء الصالحات لحا قائم على استحقاق الميراث:

٧ ـ أن يكون على دين الصبى ، فالآبن المسيحى أولى بحضانة أخيه المسلم والكفركله دين واحد ، ولا يشترط اتحاد الدين فى الحاصنة، فالمسيحية يثبت لها حق حضانة ولدها من زوجها المسلم ، وإن كان مسلما بإسلام أبيه ، لأن سبب هذا الحق هو وفور الشفقة ولا يؤثر فيه اختلاف الدين، إلا إذا خيف على الطفل منها ، أو خيف إفساد دينه . بأن كانت تحاول تلقينه دينها . وتعويده عاداته والطفل لم يبلغ سن التمييز أو كان يخشى على الطفل من تأثره بدينها إذا رآها تقوم بصلواتها وهو في سن التمييز . فني كل هذه الحالات بنزع الطفل منها .

### أعرة الحاصية :

• ١٣٩ – أجرة الحاصنة واجبة في مال الولد إن كان له مال ، لا أنها جزء من النفقة وهي عليه في ماله . فإن لم يكن له مال فأجرة الحضانة تكون على من تجب عليه نفقته وهو الأب عند وجوده وقدرته . أو على من تجب عليه من أقاربه عند موته أو عجزه . فإن تبرعت بالحضائة حاصنة غير الا م وكان الا ب غير موسر ، أوكانت أجرة الحضائة من مال الولد ، فالمتبرعة أولى ؛ لأن الحضائة لمصلحته المحافظة على ماله . كما أن في إلزام الأب غير الموسر بأجرة الحضائة مع وجود المتبرعه مضارة به والله تعالى يقول « لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده » . فإن أبت والله إلا أن تحضن الولد إلا بأجرة ، ووجدت متبرعة أخرى فإن إلام أولى إذا كانت أجرة الحضائة على الأب وهو موسر ، أوكانت المتبرعة ليست من الحاضنات ، وهذا بخلاف الرضاع .

فإذا كنان الآب معسرا ، والولد لا مال له ولم توجد متبرعة فعلى الأم أن تحضنه ، وتقدر لها أجرة ، وتكون تلك الأجرة واجبة الآداء على من يلى الآب فى الإنفاق على الولد ولكنه يؤديها على أنها دين على الآب عاجزا فإنه لا يجب عليه شى، وتكون الآجرة واجبة على من يليه فى الإنفاق .

٣٣٧ – وأم الطفل لا تستحق أجرة على حضانته إذاكانت زوجيتها لا بيه قائمة ، أوكانت في العدة من طلاق رجعي . فإن كانت معتدة من طلاق بأن فني استحقاقها الا جرة روايتان في المذهب الحنني، فإذا انقضت عدتها من الطلاق الرجمي والبائن استحقت الاجرة كالا جنبية .

فإذا طلبت الام أجرة أكثر من أجر المثل فهى أولى بالحضانة أيضا من المتبرعة الاجنبية أو القربية غير المحرم ولكها لاتعطى الزيادة على أجر المثل.

و الجرة المسكن الذي تقيم فيه الحاضنة بالطفل يأخذ حكم الاجرة على الحضانة. فإن كان الطفل مال كانت الأجرة من ماله و وإن لم يكن له مال كانت على أبيه . هذا إذا لم يكن للحاضنة كانت على أبيه . ثم على من تلزمه نفقته بعد أبيه . هذا إذا لم يكن للحاضنة مسكن كانت تسكنه من قبل ، أما إذا كان لها مسكن فلا يجب لها شيء، وسكني الطفل معها لا تكلفها زيادة في النفقه .

كذلك إذا احتاج الطفل إلى خادم مع الحاضنة فإنه يصرف له أجره من مال الطفل إن كنان له مال وهكدنا كما في المسكن . (١)

#### منظله الحضائة :

٣٦٧ – بيت الزوجية حال قيامها ، أو حال قضاء العدة من طلاق رجعى أو بائن هو مكان حضانة الولد، وهذا إذا كانت الحاضنة الأم، وبناء على ذلك ليس للزوج أن يخرج من البلد الذي يقيمان فيه، ويأخذ الصفير معه قبل أن يستغنى عن أمه، وتنتهى مدة حضانته ، لمآ في ذلك من إبطال حقها في حضانته . كما أنه ليس لها أن تسافر بالولد إلى أي بلد ولو كان قريباً . لأنه يحدكم الزوجية له منع الزوجة من المنزل إذا لم يكن معها ولد فأولى أن يمنعها من السفر بالولد إلى بلد آخر . كمان قضاء فترة العدة في بيت الزوجية و اجب لحق الشرع و الزوج ، فحد لا يحل لها الانتقال منه بولدها . ولو كان ذلك بإذن الزوج ،

والحاضنة بعد انقضاء عدتها إذا أحبت أن تنتقل بالصغير من البلد الذي كانت تقيم فيه مع زوجها إلى بلد آخر هو بلدها، وكانقد عقد عقد الزواج فيه جاز لها ذلك لأنها صارت أجنبية ، ولائن فيه مصلحتها ومصلحة الولد إذ يكون بين أمه وأهلها، ولا إعنات فيه للأب لوجود دليل الرضا فيه على

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ج٢ ص ٥٥٦

الإقامة في البلد الذي عقد قيه .

فإذا لم يكن البلد الذي انتقلت إليه الأم بلدها. أو لم يكن عقد الزواج قد تم فيه . فيجوز الأم أن تنتقل بالصغير إلى بلد لا يتحقق فيه هذان الشرطان إذا كان قريباً بحيث يستطيع الأب أن يذهب إليه لرؤية ابنه ، ويعود إلى بلده يبيت فيه ، لأنه ليس في هذا كبير ضرر أو مشقة على الأب ، إذ تعتبر هذه النقلة كأنها انتقال من طرف إلى طرف آخر في بلد كبير هذا إذا كانت الحاصنة هي الائم . فإن كانت غيرها كالجدة أو الخالة فليس لها أن تنتقل بالصغير إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه .

وليس للحاضنة سواء أكانت الائم أم غيرها، أن تمنع الائب من رؤية ابنه .كذلك ليس للأب أن يمنع الائم من رؤيته إن سقط حقها فى حضانة أبيه ، أو بعد إنتهاء الحضانة وضم الولد إليه .

#### عوم الحيضائة :

سمم سريد في هذا الموضع أن نوضح حق الحضانة ؛ هل هو حق الولد على أمه ؟ وحينئذ لا تجبر عليها إلا إذا كانت ضرورة ، ولها حق أن تتنازل عنها في أى وقت تشاء . أم أنها حق المولدوالأم معا؟ فيجب مراعاة الجانبين . بالأول قال بعض الحنفية . وبالثاني قال الشافهي وأحمد والثوري ورواية عن مالك . وبالثالث قال بعض الحنفية وهو الصحيح في المذهب .

وأعجبني ما اختاره بمض المحققين أن الحضانة حق الحاضنة وحق الطفل فالأم لها حق حضانته لا ينازعها فيها أحد متى كانت أهلا لذلك، والطفل له حق أن يكون محضونا عند محرم ترعاه وتشفق عليه. فحقه فى الحضانة غير عينى، أى أنه لا يتعلق محاضنة معينة متى كان هناك عدد من المحارم أهل للحضانة، فإذا كان له أم، وجدة، وخاة، وعمة وكن جميما أهل للحضانة

كان حقه الحتمى أن يكون محضونا عند وأحدة من هؤلاء ، ولا يتعين حقه عند الائم . فلا تجبر حينئذ على حضانته متى أمكن أن تحضنه واحدة من الاخريات . أما إذا امتنعن عن حضانته ولم يكن هناك إلا الاجنبيات ، أو القريبات غير المحارم فني هذه الحالة تجبر الائم على إرضاعه ، ويتعين حقه حينئذ عند الام حتى لا يضيع ، وكذلك إذا كان محارمه غير أهل للحضانة فإنهن يكن بمنزلة المعدومات ، ويتعين حقه على الام . ـ ثم قال هذا هو التحرير الذي تستقيم عليه جميع الفروع

ويترتب على كون الحصانة حق الحاصنة والطفل أن المرأة لو خالمت زوجها على أن تترك حضانة ولدها ، فالخلع صحيح ، ولكن لا يسقط حقها فى الحضانة لانه ليس خالص حقها ، بل للطفل فيه حق . وليس أنها تترك حق الطفل فيبطل الشرط . وكذلك لو أن امرأة صالحت زوجها على أن تترك حقها فى الحضانة فإنه يكون باطلا إذا جعل هذا الترك أساساً للصلح . لانه يكون صلحاً على ما لا تملك وحدها .

# المهاد الحضائة:

وقدر الفقها، ذلك ببلوغه السابعة أو التاسعة من عمره على اختلاف الآراء. وقدر الفقها، ذلك ببلوغه السابعة أو التاسعة من عمره على اختلاف الآراء. والفتوى على الرأى الأول، يستوى فى ذلك أن تكون الحاضنة أما أو جدة أو غيرهما. وقد راعى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هذين التقديرين بالنسبة للصغير فجعل السبع حداً أدنى ، والتسع حداً أعلى . وللقاضى أن يحكم فى ذلك بما يراه مصلحة للطفل على حسب ما يرى من حاجته وقوته أو ضعفه ،

أما بالنظر إلى البنت فنى ظاهر الرواية يفرق بين حضانة الآم أو الجدة وحضانة غيرهما. فإن كانت الحاضنة الآم أو الجدة فتبق حضانتهما للبنت حتى تبلغ الصغيرة مبلغ النساء. وإن كانت الحاضنة غيرهما بقيت عندهما

إلى سن المراهقة وهى تسع سنين على المفتى به ـ وقيل أحدى عشرة سنة ـ وعن محمد أنه لا فرق بين الأم والجدة وبين غيرهما . وأن الحد الذى تنتهى فيه حضانة البنت هو سن المراهقة .

مهم – وقد أخذ القانون بمذهب محمد فجمل التسع سنين حداً أدنى لحضانة الصغيرة ، وجعل الإحدى عشرة سنة حداً أعلى . وللقاضى أن يحكم بانتهاء الحضانة فيما بين ذلك . فترك أمر السنتين إلى تقدير القاضى .

والبسر فى انتهاء حضانة الغلام عند تسع سنين هو أنه يحتاج فى هذه السن إلى نوع من التربية والتأديب، والتعليم والتخلق بأخلاق الرجال. والرجل على ذلك أقدر من المرأة . وزيدت البنت سنتين لكونها فى حاجة إلى التدريب على ما يلزم المرأة من تدبير المنزل وتنظيمه، والتعويد على ما يحسن من عادات النساء وآدابهن . فإذا بلغت الحادية عشرة أو قاربت كانت فى حاجة إلى حفظها وصيانتها . ولا شك أن الرجال على ذلك أقدر من النساء .

## ضم الصغير وتسليم بعرالحضائة :

والحق يثبت فيها للعصبة من الرجال . ويقدم الآةوى عصوبة على غيره على والحق يثبت فيها للعصبة من الرجال . ويقدم الآةوى عصوبة على غيره على الترتيب الذى تقدم في حضانة الصغير . والضم حق للبنت والغلام فيجبر العاصب عليه بعد انتهاء الحضانة . ويشترط فيمن يضم الصغير أو الصغيرة إليه الشروط التي اشترطت في حضانة العاصب من الرجال فمن لا حق له من المصبة في الحضانة كابن العم بالنظر إلى بنت عمه لا يكون له حق ضمها ، لكونه غير محرم منها وإن كان رحماً .

وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للمحضون والفلام أو البنت، أحد من العصبة الذين لهم حق الضم وأهليته، ولم يكن هناك وصي يمكن أن يسلم

إليه الفلام فإنه يبق عند حاصنته حتى يرى القاضى ما هو الصلح له ، و فى مرحلة الضم يبتى الغلام عند أبيه أو جده أبي الاب ـ أو عند من له الحق بعدهما ، إن لم يكونا موجودين أو لم يكرنا أهلا لذلك ـ يرعاه ويؤدبه ويعلمه ويصح أن يدنعه لمن يعلمه صناعة يتكسب منها فينفق عليه من كسبه .

فإذا بلغ الصبى مبلغ الرجال لم يكن لابيه ولا لغيره ـ ولياً كان أو وصياً ـ سبيل عليه ، بل يكون له الحيار في الإقامة مع أبيه أو مع أمه أو الإقامة بعيداً عنهما ، إلا أن يكون غير مأمون على نفسه . فإنه حينئذ يبق في حالة الضم - كما كان ـ جبراً عليه ـ أما البنت فإنها تبقى في مرحلة الضم عند صاحب الحق في ذلك ، وليس له أن يدفعها للنكسب من صناعة أو خدمة تختلط فيها بالرجال، لأن ذلك يخل بواجب حفظها وصيانتها؛ ويصح أن يسلمها إلى أمينة تعلمها مايلزم المرأة من شؤون تدبير المنزل. فإذا بلغت مبلخ النساء وكانت بكراً فإنها تستمر في مرحلة الضم ولوكانت مأمونة على نفسها ما دامت شابة يخشى عليها من الرجال ، فإن كبرت سنها وعهد فيها حسن الرأى والعفة فليس لابيها ولا غيره أن يجبرها على البقاء عنده، أما الثيب فإنها لا تجبر على البقاء عند أبيها أو غيره من الأولياء إلا إذا كانت مأمو نة على نفسها . ومن ذلك يتبين أن الشاب غير المأمون ، والثيب غير المأمونة ، والبكر الشابة ـ مأمونة أو غير مأمونة ـ لا خيار لأحد منهم في الإقامة بعد البلوغ بل يجبرون على الإقامة مع الآب أو من يقوم مقامه من الأولياء أما الشاب المأمون، والثيب المأمونة، والبسكر المسنة التي صار كبر سنها مظنة العقل والعفة فلا يجبر أحد منهم على الإقامة مع الآب أو الولى بل يقيمون حيث بختارون .

# رابعا \_ نفقة الفروع والأصول والأقارب

### ٣٩٧ - القرابة الموجية للانفاق:

تختلف كلية الفقهاء في ذلك وتتعدد مذاهبهم على الوجه الآتي :

فعند الشافعية: لا تجب النفقة إلا للأصول وإن علوا، وللفروع وإن سفلوا، على الآبناء، والآباء الموسرين سواء اتحدوا في الدين أو اختلفوا فيه، دل على هذا قوله تعالى: « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »: وقوله تعالى: « وبالوالدين إحساناً ، . فالفروع وإن نزلوا يعتبرون أولاداً، والأصول وإن علوا يعتبرون آباء وأصولا ، فيدخلون في عموم هدذين النصين (١) .

وعند الحنابلة: تجب الموالدين وإن علوا ، والولد وإن نزل ، على القريب الموسر الوارث ، ويشترط اتحاد الدين بين المحتاج لها ومن ستفرض عليه . أما ذوو الأرحام (وهم من ليسوا ذوى فروض ولا عصبات) فلا نفقة لهم ولا عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول أو الفروع لضعف قرابتهم ولعدم النص في شأنهم في الكيتاب أو السنة (٢) .

مذهب المالكية: لا يوجبون النفقة إلا للأب والأم، والابن والبنت فلا نفقة للأجداد ولا للجدات، ولا لأبناء الأبناء وغيرهم من الأقارب الآخرين. ولا يشترط اتحاد الدين في الوجوب. ودليلهم ما استدل به الشافعية وقوله عليه السلام وأنت ومالك لأبيك، مع مراعاة قصر الأبوة والبنوة على أضيق معانيها وأول درجاتها (٣).

<sup>(</sup>١) شرح المنهج و حاشية البجيرى عليه ج ٤ ص ١٠٥، ١١٠

<sup>(</sup>٢) المفي ج ٧ ص ٨٦٠ ، ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) الشرح الحبير وحاشية الدسوق ج ٧ ص ٥٨٦ ، ٥٨٦ ·

مرسم و الحنفية أوسع المذاهب في هذا الباب. إذ يجعلون سبب نفقة الآقارب القرابة المحرمية ، ولو لم تكن قرابة أولاد ، لأنه تعالى قد أمر بصلة الرحم ، ومن الصلة الإنفاق عند الحاجة ، ولهذا فهم يوجبون نفقة الآباء على آبائهم وإن علوا ، ومثل الآب الآم . كما يثبت النفقة للأقارب بحسب القرب و الجزئية لا بحسب الارث ، وكذا يوجبون نفقة الفروع على أصولهم . كما يوجبونها لذوى الأرحام ، ولا يشترطون اتحاد الدين إلا في غير الاصول والفروع والزوجة . وسنقصر تفصيل نفقة الأصول والفروع والزوجة . وسنقصر تفصيل نفقة الأصول والفروع والزوجة .

### شروط وجوب النفقة :

٣٩٩ – (١) كون القريب الذى يطالب بالإنفاق عليه محتاجاً، فإن لم يكن كذلك فلا يستحق نفقة بل ينفق من له مال من ماله. ولا تجب له نفقة على أحد ، ولو كان أبا أو ابناً ، إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على زوجها وإن كانت موسرة .

٧ ـ كون القريب رحماً محرماً لقريبه ، بمعنى أن الزواج بينهما محرماً حرمة مؤبدة لو فرض أحدهما ذكراً والآخر أنثى .

س\_ أن يكون المطالب بالنفقة عاجزاً عن الكسب ، إلا في النفقة الواجية للأصول على فروعهم ، فإنه لا يشترط العجز عن الكسب ، فتجب نفقة الآب على ابنه ما دام محتاجاً ولو كان قادراً على الكسب ، وكذلك الجد مطلقاً وإن علا . لأن في إلزامهم بالاكتساب مع غنى الأبناء إيذاء منهى عنه ، ولأن الولد كسب أبيه . فكسب الولد كسب له ، \_ أما عدا هؤلاء فيشترط العجز ، وهو يكون بالصغر والأنوثة وبالمرض المزمن ، وبالحرق ، وهو من لا يحسن صناعة ، أو يطلب العلم أو كونه وبالعمى ، وبالحرق ، وهو من لا يحسن صناعة ، أو يطلب العلم أو كونه

من أعيان الناس الذين يلحقهم العار من التكسب، وكذلك الأعمى والأشل والمقمد.

٤ - اتحاد الدين إذا لم تكن القرابة الموجبة للنفقة قرابة الولاد . فلا يشترط اتحاده فى نفقة الأصول على فروعهم ، ولا فى نفقة الفروع على أصولهم . ذلك لأن هذه القرابة قائمة على الجزئية لا على الميراث فتثبت سواء كما نوا وارثين أو غير وارثين ، فأما قرابة غير الولاد الموجبة للنفقة فلا بد لثبوتها من الميراث . واتحاد الدين شرط التوارث بالنسبة للسلمين فلا يرث المسلم من غير المسلم . ولا غير المسلم من المسلم .

ه ـ أن يكون المنفق موسراً فى غير نفقة أحد الأبوين على الابن، ونفقة الولد على أبيه . وشرط اليسار يختلف بالنسبة لنفقات الأقارب عنه فى نفقة الأبوين والأبناء . فنى الأخيرة انفقوا على أن اليسار ليس بشرط إنما الشرط فى الوجوب هو القدرة فقط ولو كان معسراً ، ولا يسقط الوجوب فى هذا النوع من النفقة إلا إذا كان الآب الابن عاجزاً بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول والفروع . فإنه فى هذه الحالة يسقط الوجوب عنه . إذ ليس من المعقول أن تجب عليه نفقة لغيره وهو يأخذ نفقة من غيره .

• ٧٠ مــ أما اليسار المعتبر في غير الأصول والفروع فقد اختلف فيه المذهب الحنني على قولين :

فقال أبو يوسف: هو ملك النصاب فى الزكاة ، لأن نففة ذى الرحم المحرم صلة ، والصلات المالية كالصدقات إنما تجب على الأغنياء . وقال محمد: أن يكون له كسب دائم يكفى حاجته ويزيد ، فإنه فى هذه الحال ينفق من الزيادة على ذى الرجم المحرم . ذلك لأن النفقة صلة وليست زكاة ولاصدقة فلا يشترط لوجو بها ما يشترط لوجوب الصدقات . وهى حق العبد وحقوق

#### نَهُمَّ: الهُروع .

ولا تمكون دينا في القرب بالذفقة ، وتسكون دينا على الأب في حالته المناولة المناولة والمناولة وال

٣٧٧ ـ ب ـ الأولاد الصغار: إذا كان لهم مال كانت نفقتهم منه ، لأن النفقة لا تجب لهم النفقة على أبيهم وحده . سواءا كان الولد مسلما أم غير مسلم ، فإن كان للابن مال بعيدا عنه ، لا يستطيع التصرف فيه والإنفاق منه عليه كان على الآب أن ينفق عليه . ثم يرجع عما أنفق . إن كان قبل الإنفاق بأمر القاضى . أو كان قد أشهد عند الإنفاق أنه يقوم به ليرجع عليه متى حضر ماله . وإلا لم يكن له الرجوع على ابنه ، لأن الظاهر أنه كان عليه متى حضر ماله . وإلا لم يكن له الرجوع على ابنه ، لأن الظاهر أنه كان

متبرعاً بالنفقة (١) . وفيها بينه وبين الله له أن يرجع مطلقاً ولو لم يشهد عند الإنفاق أو لم يأمره القاضي

وإن كان الآب فقيرا معسرا فإما أن يكون عاجزاً عن العمل أو قادرا عليه . ومع قدرته فإما أن يكون العمل غير ميسر أو ميسر . فإن كان عاجزا جسميا عن العمل يعتبر كأنه معدوم و تفرض النفقة للصغار على غيره الأقرب فالآقرب . ونقل صاحب الدر المختار (٢) أنه يكتفى بإعسار الآب في إلحاقه بالعدم . وأنه تنتقل النفقة عنه إلى من يليه في القرب من الولد المحتاج إلى النفقة من غير اشتراط أن يكون الوالد عاجزا جسميا عن العمل .

فإن كان الآب قادرا على العمل والكن العمل غير ميسركان على الآقرب إلى الصغير من بعده أن ينفق ، ثم يرجع بما أنفق الآب إذا أيسر ، ولو بطريق العمل والاكتساب وفي هذه الحالة تؤمر الآم إن كانت موجودة وموسرة . فإن لم يكن فيؤمر الجدكذلك فإن لم يكن أحد مهما أمر الآقرب فالأقرب من الصغير بالإنفاق عليه ليرجع على الآب فإن لم يكن أحد من ذوى قرابته يستطيع الإنفاق عليه كانت نفقته في بيت مال المسلين الذي هو وارث من لا وارث له (٣) .

فإن كان الآب قادرا على العمل ، واجداً له ، فعليه أن يعمل ويكتسب، وينفق على ولده الصغير ، ولا تنتقل النفقة منه إلى غيره لا نه لا يجبر على العمل للإنفاق على أحد إلا الزوج على زوجته ، والآب على ولده الصغير . أو السكبير العاجز عن العمل .

وعلى الآب الإنفاق على أبنائه طلاب العلم، ليتفرغوا له في قول أكثر

۱ - بدائع الصنائع ج ٤ ص ٢٤ ، حاشية ابن عابدين ج ١ ص٩٨٩ ٢ - حاشية ابن دابدين ج ١ ص ٦٩١ ٣ - تبيين الحقائق ج ٣ ص ٣٤

۲۳۷ — اازواج )

الفقهاء ، وقال بعض المتآخرين غير ذلك . ولكن الصحيح أنها تجب متى كان طالب العلم مستقيما في طلبه ، مجدا في درسه ، رشيدا في سلوكه .

## نفقة الأصول

٣٧٣ ــ هم الآب والآجداد والجدات لا فرق بين ماكان من جهة الآب أو الآم ، أما الام . فإن كانت متزوجة فنفقتها تـكون واجبة على زوجها كاعرفنا . والكن إذاكان زوجها معسرا فعلى الابن أن ينفق على أمه . ثم يرجع على الزوج عند يساره معسرة كانت الزوجة أو موسرة .

وقد ثبت وجوب النفقة للأبوين وسائر الآصول بالشرع قال تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما ، فقد أمر سبحانه بعبادته وحده ، ووصى بالوالدين إحسانا . والإنفاق عليهما حال عسر هما من أحسن ضروب الإحسان . أما عدم معونتهما حين الحاجة فيعتبر أذى أشد من الثافف المنهى عنه . وكذلك قوله تعالى «أن اشكر لى ولوالديك ، والشكر لهما مكافأتهما بالخير ، والحنو عليهما ووقايتهما من كل أذى ومكروه وذلك يكون بالإنفاق عليهما حالة الحاجة إليه ، فيكون هذا واجبا على الولد ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لا بيك » وقوله « إن أطيب ما ياكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف » .

٣٧٤ – والفقر والحاجة يشترطان لاستحقاقهم النفقة ولا يشترط العجر عن العمل والكسب فيكنى أن يكون الآب فقيرا محتاجا لتجب نفقته على ابنه ، لا أنه لا يجوز شرعا إجبار الآب الفقير على التكسب وابنه قادر على الإنفاق عليه ، وكذلك لا يشترط اتحاد الدين فتجب نفقة الوالدين غير

المسلمين على ابنهما المسلم. وفى هذا يقول الله تعالى وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ومن المصاحبة بالمعروف الإنفاق على المحتاج منهما. ولعل السبب فى ذلك أن هذا النوع من القرابة هو الولادة التى توجب الجزئية والبعضية بين كل من الوالد والولد، وهذا لا يختلف باختلاف الدين، فلا يختلف الحسكم المتعلق به وهو وجوب النفقة .

و ١٩٠٧ - ثم الابن إما أن يكون غنيا أو فقير او إذا كان فقير ا فإما أن يكون قادرا على العمل كسو با أو غير قادر على العمل و إذا كان كسو بافإما أن يزيد كسبه عن حاجته أو لا يزبد فإن كان الابن موسر ا فنفقة و الديه و اجبة عليه لما قدمنا. حتى ولو كان الاب قادرا على العمل و الكسب و إن كان معسر اغير قادر على العمل و الآب معسر اغير قادر على العمل و الآب معسر ا قادرا على العمل نفقتهما في بيت مال المسلمين (١) ـ و إن كان الابن معسر ا قادرا على العمل كسو با وكسبه يزيد عن حاجته و جبت النفقة عليه لا بيه ، لا أنه يعتبر غنيا بكسبه سوا، كان هذا الكسب يحيثه كل يوم أو كل شهر . ويجبر على ذلك بكسبه سوا، كان هذا الكسب يحيثه كل يوم أو كل شهر . ويجبر على ذلك في القاق بإنفاق فإن كان كسبه لا يزيد عن حاجته . وهو يعيش وحده بلا أسرة ، و جب فإن كان كسبه لا يزيد عن حاجته . وهو يعيش وحده بلا أسرة ، و جب عليه أن يضم أباه إليه ليعيش دعه . لكنه لا يجبر على ذلك في القضاء وقيل، وعائلته ، و جب عليه ديانة وقضاء أن يتكفل بنفقة ابنه بضمه إلى بيته معه وعائلته ، و جب عليه ديانة وقضاء أن يتكفل بنفقة ابنه بضمه إلى بيته معه ومع أولاده و زوجته . لا نه لا يزيد عليهم في المعيشة كثير ا ، وقد قال عليه ومع أولاده و زوجته . لا نه لا يزيد عليهم في المعيشة كثير ا ، وقد قال عليه السلام ، طعام الو احد يكفي الاثنين ، و يستحسن في ها تين الحالة ين الأخير اين

<sup>(</sup>١) يمكن أن تكون وزارة الشئون الاجتماعية الآن أو وزارة الأوقاف قسم الاعانات .

أن يعمل الآب ليتكسب ما يعيش «نه إذا كان قادرا على العمل والطريق ميسرا له: (١)

٣٧٣ - فإن كان الاثب ، تزوجا بغير الأم. فقال صاحب البدائع إنه لا تجب على الابن نفقة زوجة أبيه لانها أجنبية عنه ، إلاأن يكون الاب محتاجا إلى من يخدمه فحينئذ تجب عليه نفقة امرأته ، لانه يؤمر بخدمة الاب بنفسه أو بالاجير ، وفي رواية أبي يوسف تجب على الابن نفقة أبيه مطلقا. أي وإن لم يكن بالاب علة يحتاج من أجلها إلى من يخدمه ، والرأى الراجح ماجاء أو لا(٢)

### نفقة الأقارب

٣٧٧ ــ هم ذوو الأرحام . وتطلق على الأقارب بصفة عامة . وهم أنواع : نوع ذو رحم محرم . ونوع ذو رحم ، فالا ل من لا يحل زواجه كالام والبنت والاخت والعمة والخالة ، والثاني هم الأقر باء الذين يحل التزوج فيما بينهم بعضهم من بعض كأولاد العم والعات والاخوال والخالات فيما بينهم بعضهم من المعض كأولاد العم والعات والاخوال والخالات النفقة إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب ، بأن يكون صغيرا فقيرا ، أو المنفقة إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب ، بأن يكون صغيرا فقيرا ، أو المرأة فقيرة بالغة ، أو ذكراً فقيرا عاجزا عن الكسب لزمانة ، أو عاهة ، أو مرض يمنعه من العمل ، فإن كان قادرا على الكسب كان عليه أن يعمل وينفق على نفسه ، وعلى قريبه أن يكمل له نفقته إن كان ما يكسبه لايني عاجته وكفايته منها .

٣٧٩ ـ وما تجب الإشارة إليه أن اشتراط المحرمية فىالقرابة فى استحقاق

۲ ـ راجع ابن عابدین ج۲ ض۲۹۲

۲ ــ المبسوط ج ه ص ۲۲۲ بدائع الصنائع ج٤ ص٣٦ .

النفقة هو مذهب الحنفية ، أما الحنابلة فلا يشترطونها ، واشترطواكون القريب وارثا ، وحجتهم قوله تعالى « وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن هذه الآية لم تفصل بين وارث هو ذو رحم محرم ، ووارث ليس بمحرم ، ويحتج الحنفيه بقراءة ابن مسعود « وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك، وهي وإن كانت قراءة شاذة إلا أنها تعتبر بيانا للقراءة المتواترة .

ولا تجب نفقة ذى الرحم الحرم على قريبه القادر إذا كان يرثه لومات وترك ما يورث عنه ، كما يكون عليه النفقة بنسبة حصته من الميراث عند تعدد من تجب عليهم ، ومن هنا كان اشتراط اتحاد الدين لانها تبتى على الميراث ، ولا ميراث مع اختلافه . وقد ترتب على ذلك ألا نفقة للاخ على أخيه ، ولا للعم على ابن أخيه ، إذا اختلف دينهما .

والشرط يسار من تجب عليه . أما القريب الفقير . ولو كان قادرا على السكسب ، فإنه لا يؤمر أحد بالاكنساب والإنفاق على غيره إلا على زوجته ومن كان من أصوله وفروعه .

ووجوب هذه النفقة لا يثبت إلا بالقضاء أو الرضا . فليس للمستحق أخذها قبل القضاء لو ظفر بجنسها ، فهى واجبة الأداء على من وجبت عليه شرعا ، لكنه لا يجبر على أدائها إلا بالقضاء . فليس لقريب محتاج إلى النفقة أخذ شيء من مال قريبة الموسر للنفقة إلا بإذنه ورضاه . فإذا امتنع القريب عن أداء النفقة لفريبة ، بعد أن وجب عليه أداؤها بقضاء القاضى أو بالتراضى جاز أن يحبس ليكون هذا دافعا له إلى أدائها كما جاز أن يحبس الروج لنفقة زوجته ، أو الأب لنفقة الإبن إذا امتنعا (١)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ج۲ ص ۹۹۹ ، فنح القدیر ج۳ ص ۳۵۰ بدائع الصنائع ج٤ ص ۳۱

• ٣٨٠ ــ وإذا عرفنا أن هذه النفقة تـكون على القريب لقريبه خسب الميراث نورد بعد الامثلة لينضح منها ذلك .

ا \_ إذا كانت بنت بالغة، أو ابن بالغ عاجز عن العمل لمرض أوعاهة. واستحقا النفقة لفقرهما وحاجتهما فالنفقة على الائب والائم أثلاثا . على الائب الثلثان . وعلى الائم الثلث . وهذا لائن ميراثهما من كل من البنت أو الابن إذا مات يكون على هذه النسبة ، وفي ظاهر الرواية النفقة كلها على الائب كما لو كما نا صغيرين (١) .

٢ — إذاكان للقريب الفقير أخت شقيقة ، وأخرى لا ب وأخرى لام ، وكل منهن موسرة ، كان على الشقيقة ثلاث أخماس النفقة ، وعلى كل من الآخرين خمسها ذلك لان الميراث يكون هكذا لكل منهن من ذلك الاخ الفقير إذا مات وترك ما يورث عنه .

إذا كان للقريب الفقير أخ شقيق موسر أو لأب، وأخت شقيقة موسرة أو لأب، تـكون النفقة عليهما أثلاثا، أى يكون ثلثاها على الآخ وثلثها على الاخت حسب ميراثهما منه إذا مات وله ما يورث.

٤ — إذا كان للقريب عم شقيق أو لأب ، وخال ، وكل منهما موسر تكون النفقة على العم وحده مع أن الحال رحم محرم مثله ، لأن الميراث للعم الكونه عصبة وليس للخال شيء لأنه من ذرى الأرحام الذين لاميراث لهم مع العصبات .

• \_ إذا كان للقريب ابن عم وخال كل منهما موسر. فالنفقة تكون واجبة على الحال وحده . لأنه ذو رحم محرم ، ولا شيء منها على ابن العم وإن كان هو الوارث لأنه ليس بذى رحم محرم من المحتاج للنفقة .

<sup>(</sup>١) فتم القدير جُ ٣ ص ٢٥١ ، الميسوط ج ٥ ص ٢٢٢

#### ا ۱۸ - نقربر نفقة الاقارب :

تقدر هذه النفقة بالحكفاية ، و بمقدار مايسد حاجة القريب المحتاج ، على شرط أن يكون ذلك في قدرة المنفق من غير إرهاق ، حيث يكون فاضلا عن حاجته الأصلية - وإذا وجبت لا تكون دينا في الدمة قط إلا إذا أمر القاضي باستدانتها واستدانها فعلا ، فإذا حكم القاضي بنفقة قريب ومضى شهر على استحقاقها لا يطالب بنفقة ذلك الشهر الذي مضى ، ولكن يطالب بنفقة الشهر الحاضر . وذلك لائن النفقة على القريب لسد الحاجة ، وإذا مضى الشهر من غير أخذها فهو دليل على أنه استطاع فيه أن يسد حاجته في هذا الشهر . ولكنه إذا استدانها بأمر القاضي أو بأمر المنفق فإنها تثبت دينا من الشهر . ولكنه إذا استدانها بأمر القاضي أو بأمر المنفق فإنها تثبت دينا من أول الأمر على من تجب عليه ، لأن الاستدانة كانت بالنيابة عنه أن يان كانت بأمره ، وأمر القاضي كأمره لأنه رأى ذلك طريقا لحمله على أداء ما يجب عليه ، ودفع ظلم المطل . وإذا مات من يستحق النفقة قبل أن يأخذها أو يستدينها فليس لورثته أن يطالبوا بها لآنها لم تثبت دينا به .

٣٨٢ – إذا كان القريب الموسر غانبا . وكان المستحق للنفقة هم الحواشى فإمه لايثبت الوجوب على الغائب . بل ينتقل الوجوب إلى الحاضرين ولو كانوا أفل رتبة منه ، ويفرض كأنه معسر . وهذا بناء على أن هذه النفقة للحاجة وتحتاج إلى قضاء الفاضى ، والقضاء على الغائب غير جائز فى مذهب أبى حنيفة لانة لا يصح القضاء حتى يسمع كلام الخصم ، وإذا كان القضاء عليه غير بمكن ، ولا يمكن الانتظار حتى يحضر الخصم الغائب ، فتسكون المصلحة قاضية بأن ينتقل الوجوب إلى غيره ويفرض أنة غير موسر فتسكون المصلحة قاضية بأن ينتقل الوجوب إلى غيره ويفرض أنة غير موسر

انفراد وتعدد من تجب عليه النفقة

٣٨٣ ـــ إذا وجبت نفقة القريب الفقير المستحق لها على واحد نقط على واحد نقط ٣٤٣

من أقاربه كان عليه أن يؤديها ، كما إذا كان اللهب ابن واحد أو أخ واحد أو عم واحد (١) . وإن كانوا أكثر من واحد وكانوا متساوين فى القرابة نوعها ودرجتها وقوتها كاخوبن أو ابنين أو عمين كانت النفقة عليهم بالتساوى ما دام لا يوجد مرجح لان تكون النفقة على أحدهم دون الآخرين .

فإذا اختلفوا فى نوع القرابة ، أو فى درجتها ، أو فى قوتها ، فقد وقع الاختلاف الكثير فى ذلك . وقد ضبطها ابن عابدين. وبين الترتيب الواجب اتباعه فى فرض النفقة على من تجب فى مذهب الحنفية . وحصرها فى سبع حالات هى :

الا ولى: أن يكون الفقير له فروع لا غير فالمعتبر في نفقته هو درجة القرب في الجزئية لا الميراث. ولهذا إذا كان له بنت وابن فنفقته عليهما بالسوية لاستوائهما في الجزئية ودرجة القرب. ولا ينظر إلى نصيب كل منهما في الميراث منه بعد موته، وإذا كان له ولد أن أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فنفقته عليهما بالسوية وإن كان غير المسلم لا يرث المسلم وإذا كان له ابن ابن وابن بنت فنفقته عليهما بالسوية لتساويهما في الجزئيه والدرجة وإن كان الوارث هو ابن الابن فقط وإذا كان له بنت وابن ابن فنفقته على البنت وحدها، لأنها أقرب في الجزئية من ابن الابن مع كونه وارثا مثلها، ويستحق فصف التركة بالتعصيب.

الثانية: أن يكون للفقير فروع كالابن وابن الابن وإن نزل، وحواش كالآخرة والأعمام والآخرال ـ والحسكم أن يسقط اعتبار الحواشى ويكون النظر إلى الفروع و حدهم لآن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها، وعلى هذا

١- حاشية ابن عابدين ج٢ ص ٢٩٦

تَـكُونَ النفقة على البنت وحدها إذاكان معها أخت شقيقة وإن كان كلاهما وارثا ، كما تـكون على الابن النصر الى مع وجود الآخ المسلم، وإن كان الأول غير وارث ، وعلى ولد البنت وإن لم يرث مع وجود الآخ الشقيق الوارث.

الدادية: أن يكون للفقير فروع وأصول. والمعتبر حيند في نفقته هو القرب في الجزئية دين نظر إلى استحقاق الميراث أو عدم استحقاقه، ولا إلى مقدار الميراث إن كانوا جميعا يرثون. فإذا كان مع الآب ابن ابن فالنفقة على الآب مع أن حظه في الميراث أفل من حظ ابن الابن. فإن تساووا كالآب مع الآب، لقوله عليه كالآب مع الابن، تكون النفقة على الآبن مع وجود الآب، لقوله عليه السلام وأنت ومالك لأبيك، فإنه نص بدل على ترجيح الابن في وجوب النفقة. فإن لم يوجد مرجح مع النساوي في القرب كانت النفقة على كل النفقة. فإن لم يوجد مرجح مع النساوي في القرب كانت النفقة على كل منهم حسب الميراث أو حسب نصيبه، فإذا كان جد أبو أب، وبنت بنت، تكون النفقة على كل منهما حسب ميراثه، فالجد عليه سدس النفقة والحفيد تكون النفقة على كل منهما حسب ميراثه، فالجد عليه سدس النفقة والحفيد عليه الباق.

الرابعة : إذا كان للفقير فروع وأصول وحواشى ، فلا ينظر إلى الحواشى مع وجود الفروع ، ولم يبق إلا الفروع والأصول، فيكون الحكم كالمسألة السابقة .

الخامسة: أن يكون له أصول لاغير. فإن كان فيهم الأب كانت النفقة عليه وحده ، لما هو معروف أن الأب لا يشاركه أحد فى نفقة ولده . فإن لم يكن فيهم أبوه وكان الجميع يرثون كانت النفقة على كل منهم حسب نصيبه فى الميراث فتكون على الجد لائب وإن علا والام أثلاثا ، على الجد الثان ، وعلى الآم الثلث حسب نصيبهما فى الميراث . وإن كان له أم أم ، الثلثان ، وأبو أب فإنه يكرن على الجدتين السدس تشتركان فيه مناصفة ،

وعلى الجد الباقى لأن الميراث كذلك ، وإذا كان له أبو أبي أب، وأم أم فا لنفقة عليهما أسداسا ، عليها السدس وعليه الباقى وإن كان بعضهم وارثا و بعضهم غير وارث فالنفقة على أقربهم بالمستحق لها ، فإن كان له أبو أم ، وأم فالنفقة على الأم ، وإن كان له أبو أم وأبو أبي أب ، فالنفقة على أبي الأم بمقتضى القياس لأنه الا قرب ، وإن كان غير وارث ، وإن تساووا في القرب والدرجة فالنفقة على الوارث ، فلو كان له جد من جهة الأم ، وجد من جهة الأم ،

السادسة: إذا كمان للشخص أصول وحواش فالحميم أنه إذا كمان أحد الصنفين وارثا، والصنف الآخر غير وارث، فالثفقة على الآصول وحدهم، لترجح الجزئية على غيرها سواء أكمان الاصل هو الوارث أمكان الوارث هو الصنف الآخر ـ وعلى هذا إذا كمان للفقير جد من جهة الآب، وأخ شقيق فالنفقة على الجد وحده للجزئية، وإذا كمان له جد من جهة الآم وعم، فالنفقة على الجد وحده لترجحه أيضا بالجزئية، وإن كمان العم هو الوارث، لأنه لا اعتبارها للهيراث أما إذا كمان كل من الصنفين الآصول والحواشي وارثا فإنه يعتبر الإرث، فإذا كمان له أم وأخ شقيق أو لائب أو عم شقيق أو لائب فنفقته على الآم، وذلك القريب العاصب على حسب الميراث، فعلى الائم الثلث، وعسلى الهاصب الثلثان.

السابعة: أن يكون للشخص حواش لاغير، والمعتبر حينئذ هوالإرث وأن يكون القريب ذا رحم محرما ، فإذا كان له أخ وعم أو ابن أخ وعم فنفقته على أخيه أو ابن أخيه لانه هو الذي يرثه ، ولا شيء على العم وإذا كان له ابن أخ وبنت أخ فنفقته على ابن أخيه لا غير ، لان بنت الاخ لا ميراث لها مع ابن الاخ .

وإذا كان له ثلائة أخوة أحدهما شتميق والثاني لأب ، والثالث لأم فلا شيء على الآخ لأب لانه لا يرث مع الاخ الشقيق ، وإنما تكون النفقة على الآخ الشقيق والاخ لام على حسب الميراث ، فالسدس على الآخ لام ، والباقى على الآخ الشقيق .

و إذا كان له ثلاثة أعمام كذلك فنفقته على العم الشقيق وحده ، لأنه هو الوارث وحده فإنه يحجب العم لاب ، أما العم من الآم . . وهو أخو الآب من أمه « فهو من ذوى الأرحام لا ميراث له مع وجود العصبة .

مراليسار . (١)

٣٨٤ – عرفنا أن اليسارشرط لوجرب نفقة غير الاصول والفروع من الاقارب ، وقد قدر أبو يوسف اليسار بملك النصاب في الزكاة فإن لم يلملك لا تجب عليه نفقة لفريبه المحتاج . وروى عن مجمد أنه يعتبر موسرا من يملك أكثر من نفقة شهر له ولعياله ، وحينتذ يجبر على نفقة ذوى الرحم المحرم ، فإن لم يكن لديه شيء ولكنه يكتسب يومياً مايزيد عن حاجته كان عليه أن ينفق الزائد على من تجب عليه نفقته \_ وما قاله محمد أرفق . كان عليه أن ينفق الزائد على من تجب عليه نفقته \_ وما قاله محمد أرفق . وهو أدنى إلى روح الإسلام التي توجب عون المحتاج ، وإن لم يكن من ذوى الارحام ، والتي تحث على الإيثار أيضا . وإن كان جمهور الفقهاء يقولون بأن الفتوى على قول أبي يوسف .

وإذا كانت النفقة قد وجبت على اثنين موسرين، وكان أحدهما يفوق الآخر فى اليسار فيرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يتساويا فيما يفرض عليهما من نفقة قريبهما المحتاج وهو رأى يتفق مع العدالة التى ينشدها الإسلام فى أحكامه على الدوام ؟ والحمر لله فى البدء والخنام

١- بدائع الصنائعج، ص٥٧، وفتح القدير ج٧ ص٥١ و أبن عابد بنج ١ ص٩٥

# العمال

#### 

الفقه الإسلامى (٧) - أدوار الفقه الإسلامى (٧) - المذاهب الفقهيـة ، المذاهب السنية (٩) - المذاهب الفقهية (١٢) - أشهر الكتب الفقهية (١٢) - الفقه بعد المذاهب ، أقسام الفقه (١٣)

# القسم الأول فى الزواج

Y . A - 1V

الزواج ١٨ – ٢٦

حقيقة الزواج اللَّغوية رالشرعية (١٨) ـ دليل شرعية الزواج (١٩) صفـة الزواج شرعا (٢٠) السر في شرعية الزواج (٢٤) .

الخطوة الأولى :خطوة النمهيد والمقدمات ٧٧ – ٤٠

الحظية (٢٨) الشروط المستحسنة (٢٨) النظر إلى المخطوبة (٢٦) ما ينظر من المخطوبة (٢٨) ــ الشروط الواجبة فى الخطبة (٣٤) هل تعتبر الحظية زواجا؟ (٣٨) فسخ الجنطبة (٣٨) التعويض عن الحطبة (٤٠)

الخطوة الثانية : فترة الإنشاء والتنفيذ (العقد) ٢٦ – ١٣٨

ركن العقد ( ١ ع ) صيغة الإيجاب والقبول ( ٢٤) المادة للفظية للعقد (٣٤) الزواج بالنعاطى و بغير اللغة العربية (٣١) الزواج بالكتابة والإشارة و الرسالة والرسول (٤٧) شروط الإيجاب والقبول (٤٤) إنعقاد الزواج بعاقد واحد (٥١) الفضولى في الزواج (٥٢) .

شروط الزواج (٤٥) شروط انعقاد الزواج ، شروط العافد (٥٥) شروط المعقود عليها، شروط اللفظ ، النعليق على الشرط (٥٦) إضافة الزواج إلى زمان مستقبل (٥٧) اقتران عقد الزواج بالشرط (٨٥) ـ شروط صحة الزواج .الزواج

المؤقت (٦٠) زواج المتعدة (٦٦) الشهادة وأقوال الفقهاء فى شرطيتها (٦٣) شروط الشاهد (٥٠) وقت الشهادة (٦٩) شروط نفاذ العقد (٧٠) شروط اللزوم (٧١) الشروط القانونية (٧٤)

محلية الزواج وأنواع المحرمات (٧٦) الحرمات بسبب النسب (٧٧) المحرمات بسبب المصاهرة ( ٧٩) تنبيهات (٨٣) المحرمات بسبب الرضاع ، حقيقة الرضاع شرعا (٨٤) المقدار المحرم (٨٥) مدة الرضاع (٨٧) الإرضاع بهد الفطام (٨٩) ما يثبت به الرضاع (٩٠) أصاداف المحرمات بالرضاع (٩٢) أحكام تتعلق بالرضاع (٩٤) حكمة التحريم بالرضاع (٩٥)

المحرمات على التأقيت. المتزوجة المعتدة من الغير (٩٦) الجامل من الغير (٩٥) المحلمة المطلقة المناعلي مطلقها ، ومن لاتدين بدين سماوى (٩٨) الجمع بين الأختين والمحارم (١٠١) الحامسة فوق أربع (١٠٠) قيود تدد الزوجات (١٠٤) تعدد الزوجات قبل الإسلام (١٠٥) حكمة تعدد الزوجات (١٠٠) .

الكيفاءة في الزواج : اعتبارها (١٠٩) - لمن حق الكيفاءة ؟ (١١٠) • ن له حق الاعتراض لعدم الكيفاءة ، من تعتبر في جانبه الكيفاءة (١١١) - المعانى التي تراعى في الكيفاءة (١١٧) - الكيفاءة عند الثغرير (١١٥) الكيفاءة عند غير الحنفية .

الولاية في عقد الزواج :أنواعها (١١٧) شروط الولى (١١٨) - أنواع الولاية (١٢٨) من تثبت له ولاية الإجباد (١٢١) - ترتيب الأولياء (١٢٣) لولاية المرأة نفسها بغير إذن وليها (١٢٤) انعقاد الزواج بعبارة النساء (١٢٩) الاستئذان في الزواج (١٢٧) - مسائل (١٢٨) الخيار في ولاية الإجباد (١٣٠) ولاية الندب والاستحباب (١٣١) - من يكون ولى المجنونة ؟ولاية السلطان (١٣٢)

الوكالة في الزواج: (١٣٤): أنواعها (١٣٥) تنبيهات (١٣٥)

أحدكام الزواج: أحكام الزواج النام والنافيذ (١٣٦) أحكام الموقوف والفاسد (١٣٧) حكم الباطل. الفرق بين الباطل والفاسد (١٣٨). الخطوة الثالثة : فترة الحقوق والواجبات من ١٣٩ إلى ٢٠١

من حقوق الزوجة : المهر : ١٧٤ : ١٧٩

الحسكه في شرعية المهر (١٤١) المهر حكم من أحكام الزواج (١٤١) مقدار المهر (١٤١) أقل المهر الواجب (١٤١) جهالة المهر (١٤٦) ... زواج الشفار ، المهر (١٤١) ... ثبوت المهر (١٤١) مؤكدات المهر : الدخول الحقيقي (١٥١) الحلوة الصحيحة (١٥١) ... موت أحد الزوجين (١٥١) المهر عند القتل (١٥٥) متى يجب نصف المسمى ؟ متى يجب مهر المثل (١٥١) ... المتعمة وأحوالها (١٥٥) المهر المفروض بعد العقد (١٥٥) ... مسقطات المهر (١٦٠) ... المهر في الزواج الفاسد (١٦١) قبض المهر (١٦٥) الزيادة على المهر أو الحط منه (١٦٦) المهر المقترن بشرط (١٦٥) السكة المهر (١٦٥) ... مهر السر ومهر العلن (١٦٥) الاختلاف في المهر (١٦٥) ... هلاك المهر ، مسائل تتعلق بالمهر (١٧٠) ... الاختلاف في متاع الهيت (١٧٥)

النفقـة: ١٩١ - ١٧٥

حكمها ودايل وجوبها (١٧٥) - سبب وجوب نفقة الزوجة (١٧٦) -ما يشترط لوجوبها (١٧٧) من براعى حاله عند فرض النفقة (١٧٧) - معنى التسليم المشترط للنفقة (١٧٧) من لا تستحق النفقة (١٨٥) الزوجة المحترفة (١٨٧) - بم تقدر النفقة ؟ تغيير النفقة (١٨٣) - النفقة الممجلة ، وفض الزوج الإنفاق (١٨٤) - النفقة المنجمدة (١٨٥) - ما تسقط به النفقة (١٨٧) - نفقة الخادم ، والسكرى (١٨٨) - نفقة زوجة الغائب (١٨٥) المقاصة بدين النفقة (١٨١) .

العدل بين الزوجان (١٩٢) السفر بالزوجات (١٩٤)

حقوق الزوج علىزوجته : الطاعة (١٩٥) ـ القرار فىالبيت(١٩٦)ـولاية التأديب (١٩٧) ـ المجلس العائلي (٢٠١)

الحقوق المشتركة بين الزوجين (۲۰۲) حقوق الله تمالى فى الزواج (۲۰۳) الزواج عند اختلاف الدين: (۲۰۳) زواج غير المسلمين (۲۰۶) زواج المرتد(۲۰۷) إنبات الزواج (۲۰۸)

# 

490-4. V

السر فى شرعيته ( ٢١٤) السر فى كون الطلاق للرجال (٢١٥) حكم الطلاق (٢١٧) شروط الطلاق : شروط المطلق (٢١٧) ـ طلاق المسكر از (٢١٩) طلاق المسكر از (٢١٩) طلاق المدهوش والفضيان (٢٠٠) ـ شروط المرأة التي تطلق (٢٢١) شروط صيغة الطلاق (٢٢٧) وقت الطلاق وطريقة إيقاعه (٢٢٧) الطسلاق في الحيض (٢٢٥) مشروعية الطلاق ثلاثا أو اثنتين دفعة واحدة (٢٢٦) الطلقات الحيض (٢٢٥) مشروعية الطلاق ثلاثا أو اثنتين دفعة واحدة (٢٢٦) الطلقات التي تقع بلفظ الثلاث مجتمعة (٢٢٨) الطلاق المتتابع (٢٣٠)

عدد الطلقات (۲۲۰) المكة في كونها ثلاثا (۲۱۲).

ألماظ الطلاق (۲۲۳) الصريح والكناية (۲۳۳) أحوال ميفة الطلاق (۲۳۵) تعلميق الطلاق على التذوج ، الحاف بالطلاق (۲۳۸) ـ الطلاق الرجمي والبائن (۲۲۰) حكم الرجمي (۲۶۱) حكم البائن (۲۶۲) المحالم وزواج التحليل (۲۶۶) مسألة الهدم (۲۶۲)

الطلاق الصادر من غير الزوج: النوكيل بالطلاق (٢٤٧) التفويض وألفاظه (٢٤٧) الأمر باليد (٢٤٩) المشيئة ، الإشهاد على الطلاق (٢٥٠) الرجمة : مشروعيتها (٢٥١) شروطها (٢٥٢) ما تسكون به الرجمة (٣٥٣) الاختلاف في الرجمة (٤٥١) الإشهاد على الرجمة (٢٥٥) انقطاع الرجمة (٢٥٥) صور متنوعة من الطلاق: الطلاق على مال (٢٥٧).

الخليع (٢٥٩)، دليل مشروعيته (٢٦٠) حكمه (٢٦) مقدار ما يحل أخذه (٢٦٣)، ما يجوز أن يكون بدلا، الوكالة في الخلع (٢٦٥).

الإيلاء: (٢٦٦) ركنه (٧٦٧) مايشترط الصحته (٧٧٠) ما يسقط الإيلا (٧٧١)

الظهر ار: (۲۷۲) شروط (۲۲۳) اظهار بين الجاهاية والإسراد (۲۷۲) حكم الظهار (۲۷۳) انتهاء الظهار (۲۷۳) كدفارته و حكم القاس قبل التكفير (۲۷۷) اللهان : سربه ، صورته (۲۷۸) دليل مشروعيته (۲۷۹) شروطه (۲۸۰) كيفيته (۲۸۱) نوع فرقة اللهان (۲۸۳) .

الفرق الفضائية : التفريق بالعيب (٢٨٥) عيب الزوج (٢٨٦) القانون ف دلك (٢٨٨) التفريق بسبب ذلك (٢٨٨) التفريق بسبب غيبة الزوج (٢٩٤)

العدة: : شرعيتها (٢٩٦) سبب وجوبها (٢٩٧) أنواعها: عدة الأفراء (٢٩٧) ابتداء العدة (٢٩٧) عدة الأفراء (٢٩٩) ابتداء العدة (٨٩٧) عدة الأشهر (١٠٠) - عدة الحمل (٢٠٣) انتقال العدة وتحولها (٤٠٣) أحكام المهدة (٣٠٧) - نفقة المعتدة (٣٠٨) .

حقُوق الْأُولاد: أو لا ثبوت النسب (٣٠٩) قواعد النسب (٣١٠) أقل مدة الحل وأقصاه (٣١٠) ـ المدة والحالات التي يثبت فيها النسب (٣١٥) الإقراد بالنسب (٣١٧) مسائل تتعلق بالإقراد (٣١٨) إثبات الولادة (٣١٩) .

الرضاعة : أجر الرضاع (٢٢١) .

الحضانة (٣٢٣) شروط حق الحضانة (٣٢٥) أجرة الحاصنة(٣٣٧) مكان المحضانة (٣٢٨) حق الحضانة (٣٢٨) ضم الصفير وتسليمه (٣٢١) .

نفقـة الفروع والأصول والأقارب: القرابة الموجبة للإنفاق (٣٢٣) شقة الروط وجوب النفقه (٣٣٨) نفقة الفروع (٣٣٦) نفقة الأعارب (٣٤٨) نفقة الأقارب (٣٤٨) حالانها (٣٤١) حداليسار (٣٤٧)

الفيرس (٢٤٨ - ٢٥٣)

المراجع المامة ٣٥٣، ٢٥٤

تصویب ۱۳۵۵، ۲۵۳

# أهم المراجع للكتاب

الفرآل والحديث واللنة :

١ \_ القرآن الكريم

٢ - أحكام القرآن الكريم للجصاص

٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

٤ - صحيح البخارى

ه ـ سنن أبي داود السجستاني

٦ \_ السنن الكبرى للبيهق

٧ - نيل الأوطار شرح منتق الاخبار للشوكاني

٨ ـ لسان العرب لابن منظور

هـ القاموس المحيط للفيروزا بادى

١٠ - المصباح المنير

#### فقه حنفی :

١١ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني

١٢ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيامي

١٣ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابن عابدين

١٤ ـ فتح القدير الحال الدين بن الهام مع تكملة نتائج الأفكار لقاضي زاده

١٥ ـ المبسوط لشمس الدين السرخسي

١٦ ـ الحداية شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناني

#### فقہ مالسکی :

١٧ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد

١٨ ـ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير

١٩ ـ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس

#### فقه شافعي :

٢٠ ــ الآم للإمام محمد بن إدريس الشافعي

۳۵۳ ( م ۲۳ --- الزواج )

۲۱ نه نهایة المحتاج علی شرح المنهاج اههاب الدین لرملی المحتاج علی شرح المنهاج اههاب الدین لرملی المحتاج علی شرح المزالی ۱۳۰۰ حواشی تحفة المحتاج علی شرح المنهاج للشروانی وابن قاسم ۲۳۰۰ حاشیة البیجرمی علی شرح منهج الطلاب للشیخ زکریا الانصاری م

#### فقر مندلي

۲۵ الموقمین عن رب العالمین لابن القیم
 ۲۷ زاد المعاد فی هدی خیر العباد لابن القیم

٢٧ - كشاف القناع على من الإقناع لابن إدريس الحنبلي ...

۲۸ ـ محموعة فتاوى ابن تيمية

٢٩ ـ المغنى لابن قدامة المقدسي الحنبلي .

# مراجشع أخرى

٣٠ ـ المحلى لابن حزم الظاهري

٢١ ـ حجة الله البالغة للدهلوي

٣٧ ــ الأحوال الشخصية للمرحوم الشبيخ أحمد ابراهم

٣٣ ـ الأحوال الشخصية . قسم الزواج للاستاذ الشيخ محمد أبو زهره :

٢٤ ــ الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية للدكتور عبد الرحمن تاج

٠٠ ـ أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى

٣٦ ــ الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجنويري

٧٧ ـ الاسلام شريعة وعقيدة للاستاذ الآكبر الشيخ محمود شلتوت

٣٨ ـ الملاقات الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين للمؤلف

٣٩ ـ مجلة المحاماة الشرعية

.٤ ـ قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

٤١ ـ الإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عوده

٤٢ نـ الوقائع المصرية

# تصويب واستدراك

| تصويبها            | al <b>X</b> II     | السطر | الصفحه  |
|--------------------|--------------------|-------|---------|
| أزواجا             | ، أزوجا            | ۲     | 77      |
| ولآنه يشترط        | ولا يشترط          | 19    | 77      |
| وقول أبي يوسف      | وقول محمد          | ٦     | . VY    |
| فيلزم              | فلا يلزم           | ۱۸    | ٧٣      |
| حرم عليه           | جاذ له             | ۲٠    | ۸٠.     |
| أورة غضب           | أوة غضب            | ٧     | ۸۳۰     |
| الوني              | الونا ا            | ۸٬۷۰۱ | ٨٤      |
| و إن في مننه       | وفي مثنه           | ٩     | ۸٧.     |
| الزي               | الزنا              | 17    | 94      |
| الصابئات           | الصائبات           | 18    | 99      |
| أو لأب او لام      | او الآب او الآم    | ٨     | 1 - 1   |
| lri:               | لرسهنيه            | 11    | . 1 - 1 |
| فالممة             | فالبنت             | ٦.    | 1.4     |
| ثلاث وأربع         | ثلاثا وأريما       | 0     | 1 . 5   |
| شرطا               | شرط                | . A   | 1.0     |
| اارنى              | الزنا              | ١.    | 1.4     |
| أما فيها           | أماهم فيها         | 14    | 11.     |
| الثيابة            | اليابه             | ۲     | 171     |
| مصاحبتهم           | مصاحبهم            | ٤     | 171     |
| وأن الأنولة        | وإن الانو ثة       | 14    | 110     |
| الابن              | الإبن              | 11    | 144     |
| وإن زوجه           | و إن زوجة          | ٧     | 140     |
| شروط الزواج        | شرط والزواج        | ۲     | 180     |
| ( مکرر و یحذف )    | كما أنهم إلى لازما |       | 181     |
| وعلى تشجيع إحجامهم | وعلى أحجامهم       | : 17  | 187     |
| الزوج              | الزواج             | ١.    | 100     |
| ولاكتاك            | وكذلك              | 19    | 100     |
| و بمد القبض        | و بعده القبض       | 1.    | 171     |
| في الزوجة          | للزوجه             | 1     | 170     |

| تصدو يبها        | السكلة           | السطر | الصفحة |
|------------------|------------------|-------|--------|
| ومحمدا           | ويحمله           | 14    | VFI    |
| عليه أن          | عليه نا          | 4.    | 199    |
| حالها            | لما              | 7     | ۱۷۸    |
| هذا إذا كان      | هذا كان          | 19    | 141    |
| يفضى             | يقضى             | 10    | 198    |
| السبل            | السميل           | 0     | 7.1    |
| Jie -            | رعند             | ٩     | 717    |
| المحا            | Leh              | 15    | 719    |
| في ماله          | في مال           | ,     | 77.    |
| و قصده           | ومقصده           | ٧.    | 44.    |
| وصيحا            | ولا صحمحا        | ٥     | 771    |
| إن               | انت أن           | 19    | 777    |
| 13]              | 121 21           | ٤     | 44.5   |
| كناية            | كفايه            | V     | 789    |
| الرجمة           | الرجه            | 1.    | 404    |
| قضيتان           | قضيتين           | 7.    | 474    |
| فلا              | كاف              | 14    | 377    |
| (تحذف لتكرارها)  | المهور           | ٨     | 478    |
| 1-4:             | منها             | A     | 777    |
| يستمسع           | Se apaz mi       | 44    | 475    |
| لمسيل            | لجمل             | ٧     | 498    |
| ( بحذف لتمكراره) | فلیس له أن يتزوج | ٩     | 444    |
| وعليها الحداد    | والحداد          | 1.4   | 447    |
| اللآلة أشهر      | 14.18            | 41    | 444    |
| بأن              | <b>ئا</b> ئ      | 17    | ۳      |
| يتو فون          | يتوفرون          | ١٨    | 4.4    |
| مفرقة            | عفرقة            | \     | 4.8    |
| عشرة أيام        | عشر أيام         | 4     | 4.8    |

| converted by Tim Combi | ne - (no stamps are applied by re | gistered version) |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |
|                        |                                   |                   |

يطلب من : مكتبة دار التأليف ١٠٥ شارع القلعة ومن المكتبات الشهيرة